اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ اللَّه وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْنِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَــتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرٌ وَلَوَ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ السَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةُ أُوالْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيْومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ إِلَّا بِإِذْنِدِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُما وَهُو ٱلْعَلِي ٱلْعَظِيمُ و الدِين قَد تَبَيَّنَ الرُّشَدُ مِنَ الْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّاغُوتِ اللَّهِ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشَدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ السا

تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَاللهُ مَا وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا

# ٱقْتَــتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ

ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ال

والل وليهم على عرولوسع الله ما المسل على بعض بما خصهم من بين سائر الناس المحائه وإرسالهم إلى الناس،

ودعائهم الخلق إلى الله،

كقوله ﴿ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَدَ زَبُورًا ﴾ الإسراء: ٥٥

-ثم فضل بعضهم على بعض بما أودع فيهم من الأوصاف الحميدة والأفعال السديدة والنفع العام،

1- فمنهم من كلمه الله كموسى بن عمران خصه بالكلام، \*\* \* و محمد و آدم

2-و منهم من رفعه على سائرهم درجات كنبينا الله المتمع فيه من

الفضائل ما تفرق في غيره،

وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين والآخرين

#### (وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَهُ ٱلْبَيِّنَاتِ)

الدالات على نبوته و أنه عبد الله و رسوله و كلمته ألقاها إلى مريم و روح منه

# (وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ )

أي: بالإيمان و اليقين الذي أيده به الله و قواه على ما أمر به،

وقيل أيده بجبريل عليه السلام يلازمه في أحواله

## (وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْمَيِّنَثُ

الموجبة للاجتماع على الإيمان

\*\*\*كل ذلك عن قضاء الله و قدره

## (وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرَ)

فكان موجب هذا الاختلاف التفرق و المعاداة و المقاتلة،

و مع هذا فلو شاء الله بعد هذا الاختلاف ما اقتتلوا،

#### فدل ذلك على أن :-

1-مشيئة الله نافذة غالبة للأسباب،

2-و إنما تنفع الأسباب مع عدم معارضة المشيئة،

فإذا وجدت اضمحل كل سبب، و زال كل موجب، فلهذا قال

### (وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ)

فإرادته غــالبة و مشيئته نـافذة،

و في هذا و نحوه دلالة على أن الله تعالى لم يزل يفعل ما اقتضته مشيئته و حكمته،

-و من جملة ما يفعله ما أخبر به عن نفسه و أخبر به عنه رسوله ﷺ من:-

[الاستواء و النزول و الأقوال، و الأفعال التي يعبرون عنها بالأفعال الاختيارية]. في المائدة: كما يجب على المكلف معرفته بربه:

1-فيجب عليه معرفته برسله

ما يجب لهم و يمتنع عليهم و يجوز في حقهم،

2-و يؤخذ جميع ذلك مما وصفهم الله به في آيات متعددة،

(1)منها: أنهم رجال لا نساء، من أهل القرى لا من أهل البوادي،

(2)و أنهم مصطفون مختارون، جمع الله لهم من الصفات الحميدة ما به الاصطفاء و الاختيار،

(3) و أنهم سالمون من كل ما يقدح في رسالتهم من كذب و خيانة و كتمان و عيوب مزرية،

(4) و أنهم لا يقرون على خطأ فيما يتعلق بالرسالة و التكليف،

(5) و أن الله تعالى خصهم بوحيه، فلهذا وجب الإيمان بهم و طاعتهم

(6) و من لم يؤمن بهم فهو كافر،

(7) و من قدح في واحد منهم أو سبه فهو كافر يتحتم قتله،

و دلائل هذه الجمل كثيرة، من تدبر القرآن تبين له الحق، ثم قال تعالى:

( يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوَمُّ و هذا من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله،

01-03م\_42ص

من صدقة واجبة ومستحبة→

ليكون لهم ذخرا و أجرا موفرا في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير،

#### (لَّا بَيْعٌ فِيهِ)

و لو افتدى الإنسان نفسه بملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه،

(وَلَا خُلَّةً ) و لم ينفعه خليل و لا صديق لا بوجاهة

### (وَلَا شَفَاعَةً )

و هو اليوم الذي فيه يخسر المبطلون و يحصل الخزي على الظالمين،

و هم الذين وضعوا الشيء في غير موضعه،

فتركوا الواجب من حق الله و حق عباده و تعدوا الحلال إلى الحرام،

و أعظم أنواع الظلم الكفر بالله الذي هو:-

وضع العبادة التي يتعين أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى مخلوق مثله،

فلهذا قال تعالى: (وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ)

و هذا من باب الحصر، أي: الذين ثبت لهم الظلم التام، كما قال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُرٌ عَظِيمٌ ﴾ لقمان: ١٣

\*\*\*و لا ظالم أظلم ممن وافي الله يومئذ كافرا

اللّهُ لا إِلله إِلا هُو الْحَى الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَلَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللّهَ لا إِلَهُ إِلا إِنْ إِنْ لِهِ عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا اللّهُ وَلا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا اللّهُ وَلا يَحْوَدُهُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَحْوَدُهُ وَمِعْ كُرْسِيّهُ السّمَوَتِ وَاللّهُ وَلَا يَحُودُهُ وَفَظُهُما وَهُو الْعَلِي الْعَظِيمُ السّمَوَتِ وَاللّهُ وَهُو الْعَلِي اللّهِ اللّهُ السّمَوَتِ وَاللّهُ وَلَا يَحُودُهُ وَفَظُهُما وَهُو الْعَلِي الْعَظِيمُ السّمَو اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

\*\*\* صحیح مسلم

810 عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ:

«يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِيُّ أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟»

قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟»

قَالَ: قُلْتُ: {اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: 255].

قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ»

[ش (ليهنك العلم) أي ليكن العلم هنيئا لك]

. ..

\*\*\*صحيح البخاري 2311 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، وَ قُلْتُ: وَ اللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَ عَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ،

قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ:

«يَا أَبًا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ ِأُسِيرُكَ البَارِحَةَ»

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ،

فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ»

فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّهُ سَيَعُودُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام، فَأَخَذْتُهُ،

فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ

قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ، لاَ أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ،

فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَا:

«يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ»

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ»، فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ،

فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام، فَأَخَذْتُهُ،

فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُّولِ اللَّهِ،

وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ، أَنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ

قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِّمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا، قُلْتُ: مَا هُوَ؟

قَالٍ: إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ:

{اللهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ} [البقرة: 255]، حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ،

فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ

«مَا فَعَلَ أُسِيرُكَ الِبَارِحَةَ»

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا،

فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «مَا هِيَ»، قُلْتُ:

قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ} [البقرة: 255]

وَ قَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ - وَ كَانُوا أَحْرَصَ شَيْءِ عَلَى الخَيْر - فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِا:

عُوْرُ مُرَّمِّ لَيْنَا اللَّهِ عَلَى الْحَالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

-----

-هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن و أفضلها و أجلها،

و ذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة و الصفات الكريمة،

فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها

و جعلها وردا للإنسان في أوقاته صباحا و مساء ( $\ddot{\mathbf{I}}$ )

ش (آت) اسم فاعل من أتى وأصله آتى فحذفت الياء لالتقاء الساكنين.

<sup>(</sup>يحثو) يأخذ بكُفيه.

<sup>(</sup>على عيال) نفقة عيال وهم الزوجة والأولاد ومن في نفقة المرء.

<sup>(</sup>أسيرك) سمي أسيرا لأنه ربطه بحبل وكانت عادة العرب أن تربط الأسير إذا أخذته بحبل.

<sup>(</sup>البارحة) أقرب ليلة مضت.

<sup>(</sup>فرصدته) ترقبته.

<sup>(</sup>آية الكرسي) الآية التي يذكر فيها كرسي الرحمن جل وعلا وهي قوله تعالى {الله لا إله إلا هو الحي القيوم}. إلى آخر الآية وكانوا) أي الميابة يحرصون على تعلم الخير فيأخذونه حيثما صدر ويبذلون في سبيله كل شيء من متاع الدنيا.

<sup>(</sup>قد صدقك) أخبرك بما يوافق الواقع والحق.

<sup>(</sup>وهو كذوب) من شأنه وخلقه كثرة الكذب]

لم أجد لها حديث:سامح

و عند نـــومه

و أدبـــار الصلوات المكتوبات،

فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأن

( ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ) أي: لا معبود بحق سواه،

فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة و الطاعة و التأله له تعالى، لكماله و كمال صفاته و عظيم نعمه،

ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه، ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه،

و كل ما سوى الله تعالى باطل، فعبادة ما سواه باطلة،

لكون ما سوى الله مخلوقا ناقصا مدبرا فقيرا من جميع الوجوه،

فلم يستحق شيئا من أنواع العبادة، وقوله:

(ٱلْحَىُّ) هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة و تضمنا و لزوما،

-فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات،:- كالسمع و البصر و العلم و القدرة، ونحو ذلك،

### (ٱلْقَيُّومُ )

هو الذي قام بنفسه و قام بغيره، و ذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من: - [الاستواء و النزول و الكلام و القول و الخلق و الرزق و الإماتة و الإحياء،] و سائر أنواع التدبير،

كل ذلك داخل في قيومية الباري، و لهذا قال بعض المحققين: – إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، و إذا سئل به أعطى، و من تمام حياته و قيوميته أن

(لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ) و السنة النعاس

\*أيسر التفاسير:النعاس يسبق النوم.

\*\*\* صحيح مسلم-179

قال النبي ﷺ (إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ، وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ)

(للهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ )

\*\*\*كقوله ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿ اللَّهُ ۗ لَقَدْ

أَخْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرَدًا ﴾ مريم: ٩٣ - ٩٥ أَعِي: هو المالك و ما سواه مملوك

-و هو الخالق الرازق المدبر و غيره مخلوق مرزوق مدبر

لا يملك لنفسه و لا لغيره مثقال ذرة في السماوات و لا في الأرض

فلهذا قال: (مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ })

﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَهُمُ شَيَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَيْ ﴾ النجم: ٢٦

﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُشْفِقُونَ (١٠) ﴾ الأنبياء: ٢٨

أي: لا أحد يشفع عنده بدون إذنه

فالشفاعة كلها لله تعالى،

و لكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يشفع فيه، لا يبتدئ الشافع قبل الإذن،

\*\*\* وَ هَذَا مِنْ عَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ وَ كِبْرِيَائِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ لَا يَتَجَاسَرُ أَحَدٌ عَلَى أَنْ يَشْفَعَ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ لَهُ فِي الشَّفَاعَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ

\*\*\* صحيح البخاري

(....وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ مِحُمَّد عَلِيٌّ، فَيَأْتُونِي، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لى،

وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لاَ تَحْضُرُنِي الأَنْ

فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا،

فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ،

فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي فَـَةُولُ: لِنْطَاةْ فَأَخْهُ مُ وَنْمَا وَنْ كَانَ فِي قَلْهِ وِثْ

فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَلَطُوقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَعُودُ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ،

وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ،

فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي،

فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ - أَوْ خَرْدَلَةٍ - مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ، فَأَنْطَلِقُ، فَأَفْعَلُ،

إِيهُ إِن عَرْبِهِ، عَصِي عَصَالًا الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ،

ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا،

فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ،

فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيَانٍ، فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ

-----

ثم قال

#### (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمَ)

أي: ما مضى من جميع الأمور

و العباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالى،

و لهذا قال: (وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَأَةً)

\*\*\* لَا يَطَّلِعُ أَحَدٌ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَى شَيْءٍ إلا هِمَا أَعْلَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَ أَطْلَعَهُ عَلَيْه.

- وَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لَا يَطَّلِعُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ عِلْمِ ذَاتِهِ وَ صِفَاتِهِ إِلَّا هِمَا أَطْلَعَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ: {وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} [طَهَ:110].

# (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ )

\*\*\* العرش وما روي فيه - محققا []

حديث أبي ذر الغفاري- رضي الله عنه- قال: دخلت المسجد الحرام، فرأيت رسول الله وحده فجلست إليه، فقلت:-

\_\_\_\_\_

- و هذا يدل على كمال عظمته و سعة سلطانه، إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع السماوات و الأرض على عظمتهما و عظمة من فيهما،

-و الكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى،

بل هنا ما هو أعظم منه و هو العرش، و ما لا يعلمه إلا هو،

حديث صحيح. انظر تخريجه في قسم التحقيق تحت رقم 58.

وقال الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (رقم 109) - بعد أن سرد الطرق لهذا الحديث-: "وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق صحيح، والحديث خرج مخرج التفسير لقوله تعالى: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ} ، وهو صريح في أن الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش، وأنه جرم قائم بنفسه، وليس شيئا معنويا، وفيه رد على من يتأوله معنى الملك وسعة السلطان".

و في عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار و تكل الأبصار، و تقلقل الجبال و تكع عنها فحول الرجال، فكيف بعظمة خالقها و مبدعها،

و الذي أودع فيها من الحكم و الأسرار ما أودع،

و الذي قد أمسك السماوات و الأرض أن تزولا من غير تعب و لا نصب،

فلهذا قال: (وَلَا يَكُودُهُو) أي: يثقله

## (حِفْظُهُمَأُوهُو ٱلْعَلِيُّ )(O)

بذاته فوق عرشه، العلي بقهره لجميع المخلوقات، العلي بقدره لكمال صفاته

(ٱلْعَظِيمُ ) الذي تتضائل عند عظمته جبروت الجبابرة،

و تصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة،

فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء،

\*\*\*كقولهِ {وَهُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ} وَ كَقَوْلِهِ: {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} [الرَّعْدِ:9] .

وَ هَذِهِ الْآيَاتُ وَ مَا فَيْ مَعْنَاهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الْأَجْوَدُ فِيهَا طَرِيقَةُ السَّلَفِ الصَّالِحِ إِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَ لَا تَشْبِيهٍ.

فقد اشتم لت هذه الآية على:-

1-توحيد الإلهية و توحيد الربوبية و توحيد الأسماء والصفات،

العلو ثلاثة:-1-القدر (مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لللهِ وَقَاراً \* وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً )[نوح:13-14]

<sup>2-</sup>القهر: وهذا علو مطلق، فإنه قاهر لكل شيء، الخلق كلهم تحت قهره، يتصرف فيهم وأقدارُه تجري عليهم رضوا أم لم يرضوا: (إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَن عَبْداً )[مريم:93] يعني: ذليلاً مقهوراً خاضعاً ليس له شيء،

<sup>3-</sup> علو الذاتِّ: كونه العَالي على كلَ شيِّء، العاليَ فوق خلقه كلهم، وليس فوقه شيء تعالى وتقدس، وأرفع المخلوقات وأعلاها هو عرش الرحمن، وهو أوسعها وأكبرها وأعظمها، { يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقهِمْ} [النحل: 50]

2-و على إحاطة ملكه و إحاطة علمه و سعة سلطانه و جلاله و مجده،

و عظمته و كبريائه و علوه على جميع مخلوقاته،

فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته،

متضمنة لجميع الأسماء الحسنى و الصفات العلاثم قال تعالى:

# لَاۤ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ۚ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرِكِ

# بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُهُوٓ ٱلْوَثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمُأْوَاللَّهُ سَمِيمٌ عَلِيمٌ السَّ

\*\*\*لَا تُكْرِهُوا أَحَدًا عَلَى الدُّخُولِ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ بَيِّنٌ وَاضِحٌ جَلِيٌّ دَلَائِلُهُ وَ بَرَاهِينُهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُكْرَهَ أَحَدٌ عَلَى

بَلْ مَنْ هَذَاهُ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ وَ شَرَحَ صَدْرَهُ وَ نَوَّرَ بَصِيرَتَهُ دَخَلَ فِيهِ عَلَى بَيِّنَةِ،

وَ مَنْ أَعْمَى اللهُ قَلَبَهُ وَ خَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَ بَصِرِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُهُ الدُّخُولُ فِي الدِّينِ مُكْرَهًا مَقْسُورًا.

وَ قَدْ ذَكَرُوا أَنَّ سَبَبَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ،

وَإِنْ كَانَ حُكْمُهَا عَامًّا.

\*\*\* وَقَدْ ذَهَبَ طَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ هَذِهِ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَهْلِ الْكِتَاب وَمَنْ دَخَلَ فِي دِينِهِمْ قَبْلَ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيلِ إِذَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ.

وَ قَالَ آخَرُونَ: بَلْ هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْقِتَالِ

-وَأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُدْعَى جَمِيعُ الْأُمَمِ إِلَى الدُّخُولِ فِي الدِّينِ الْحَنِيفِ دِينِ

فَإِنْ أَبِّي أَحَدٌ مِنْهُمُ الدُّخُولَ فِيهِ وَ لَمْ يَنْقَدْ لَهُ

1-أَوْ يَبْذُل الْجِزْيَةَ،

2-قُوتلَ حَتَّى يُقْتَلَ.

وَ هَذَا مَعْنَى الْإِكْرَاهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

رُ صَابِّدٌ عَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُون} [الفتح:16] وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِمْ}

[التَّحْريم:9]

وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [التَّوْبَةِ:123]

وَ في صحيح البخاري

3010 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«عَجِبَ اللهُ مِنْ قَوْم يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ فِي السَّلاَسِلِ»()

يَعْنِي: الْأَسَارَى الَّذِينَ يَقَدَمُ بِهِمْ بِلَادَ الْإِسْلَامِ فِي الْوَثَائِقِ وَ الْأَغْلَالِ وَ الْقُيُودِ وَ الْأَكْبَالِ ثُمَّ بِعْدَ ذَلِكَ يُسْلِمُونَ وَ تَصْلُحُ أَعْمَالُهُمْ وَ سَرَائِرُهُمْ فَيَكُونُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

\* الصحيح المسند من أسباب النزول

قال الإمام أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاتا [] فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده،

فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار،

ش (عجب الله) رضى عن ذلك وأثاب عليه.

<sup>(</sup>في السلاسل) هو مجاز عن دخولهم في الإسلام مكرهين ثم يحسن حالهم فيكون ذلك سبب دخولهم الجنة]

التي لا يعيش لها ولد

فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله تعالى ذكره {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرِّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}.

-----

يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه، غامضة أثاره،

أو أمر في غاية الكراهة للنفوس،

و أما هذا الدين القويم و الصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول، و ظهرت طرقه، وتبين أمره،

### (قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ)

\*أيسر التفاسير:الهدى الموصل إلى الإسعاد و الإكمال - و عرف الرشد

## (مِنَ ٱلْغَيِّ )

\*أيسر التفاسير:الضلال المفضي بالعبد إلى الشقاء و الخسران. 
Oفالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره و اختاره،

و أما من كان سيئ القصد فاسد الإرادة، خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل، و يبصر الحسن فيميل إلى القبيح، فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين، لعدم النتيجة و الفائدة فيه، و المكره ليس إيمانه صحيحا،

♦ و لا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربين

و إنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق،

و أما القتال و عدمه فلم تتعرض له، و إنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخر،

Oو لكن يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب، كما هو قول كثير من العلماء،

(فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاعُوتِ) فيترك [عبادة ما سوى الله -و طاعة الشيطان] و يؤمن بالله إيمانا تاما أوجب له عبادة ربه و طاعته

\*\*\*الطاغوت:الشَّيْطَانُ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ كُلَّ شَرٍّ كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَ التَّحَاكُم إِلَيْهَا وَ الِاسْتِنْصَارِ بِهَا.

#### (فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُةِ ٱلْوُثْقَىٰ)

أي: بالدين القويم الذي ثبتت قواعده و رسخت أركانه،

و كان المتمسك به على ثقة من أمره، لكونه استمسك بالعروة الوثقى التي

# ( لَا أَنفِصَامَ لَمَا )

وأما من عكس القضية فكفر بالله و آمن بالطاغوت،

فقد أطلق هذه العروة الوثقى التي بها العصمة والنجاة،

#### و استمسك بكل باطل مآله إلى الجحيم

### (وَأُللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)

فيجازي كلا منهما بحسب ما علمه منهم من الخير و الشر،

و هذا هو الغاية لمن استمسك بالعروة الوثقى و لمن لم يستمسك بها.

\*\*\* صحيح البخاري

3813 -عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ المَدِينَةِ،

فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجَّهِهِ أَثَرُ الخُشُوعِ،

فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا، ثُمَّ خَرَجَ، وَ تَبعْتُهُ،

فَقُلْتُ: إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ المَسْجِدَ

قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ،

قَالَ: وَ اللَّهِ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ كُلْ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ،

وَ رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ - ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَ خُضْرَتِهَا وَسْطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدِ،

أَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ، وَ أَعْلَاَّهُ فِي السَّمَاءِ، فِي أَعْلاَهُ عُرْوَةٌ،

فَقِيلَ لِيَّ: ارْقَ، قُلْتُ: لاَ أَسْتَطِيعُ، فَأَتَانِّي مِنْصَفٌ،

فَرَفَعَ ثَيَابِي مِنْ خَلْفِي، فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلاَهَا، فَرَفَعَ ثَيَابِي مِنْ خَلْفِي، فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلاَهَا، فَأَخَذْتُ بِالعُرْوَةِ، فَقِيلَ لَهُ: اسْتَمْسِكْ فَاسْتَيْقَظْتُ،

وَ إِنَّهَا لَفِي يَدِي، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ عَلِيٌّ، قَالَ:

«ِتَلْكَ الرَّوْضَةُ الإِسْلاَمُ،

وَ ذَلِكَ العَمُودُ عَمُودُ الإِسْلاَمِ، وَ تِلْكَ العُرْوَةُ عُرْوَةُ الوُثْقَى، فَأَنْتَ عَلَى الإِسْلاَمِ حَتَّى تَمُوتَ» وَ ذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ( )

(تجوز فيهما) خففهما.

<sup>(</sup>ما ينبغي. .) قال ذلك تواضعا أو كراهة الثناء على أحد بالقطع له بالجنة.

<sup>(</sup>لم ذلك) أي لماذا قالوا ذلك القول.

<sup>(</sup>عروة) ما يستمسك به كالحلقة.

<sup>(</sup>ارقه) ارتفع واعل والهاء للسكت.

<sup>(</sup>منصف) هو الخادم.

<sup>(</sup>وإنها لفي يدي) أي العروة أي استيقظ قبل أن يتركها في المنام وهذا أفاد أنه أخذ الإسلام ولن يتركه.

<sup>(</sup>عروة الوثقى) الإيمان والإسلام]

اللهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيا أَوْهُمُ ٱلطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِن ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُولَتِهِك أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِ وَيُمِيثُ قَالَ أَنَا أُحْي وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبَهُتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ الْأَذِى مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحِيء هَدِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُ، قَالَ كُمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِرٌ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْثَةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةُ لِلنَّاسِ وَأَنظُر إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ ثُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَّا فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ

# اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظَّلُمَتِ إِلَى النُّورِّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِياَ وَهُمُ الطَّلُغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظَّلُمَاتِّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيها خَلِدُونَ

ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك فقال:

#### (اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا)

و هذا يشمل ولايتهم لربهم، بأن تولوه فلا يبغون عنه بدلا

و لا يشركون به أحدا قد اتخذوه حبيبا و وليا، و والوا أولياءه و عادوا أعداءه، فتولاهم بلطـــفه و منَّ عليهم بإحسـانه: –

1-فأخرجهم من ظلمات الكفر والمعاصي و الجهل إلى نور الإيمان و الطاعة و العلم،

2-و كان جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر و الحشر و القيامة إلى النعيم المقيم و الراحة و الفسحة و السرور

## (وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْلِيآا وُهُمُ ٱلطَّاعُوتُ)

فتولوا الشيطان و حزبه، و اتخذوه من دون الله وليا و والوه

و تركوا ولاية ربهم و سيدهم،

فسلطهم عليهم عقوبة لهم فكانوا يؤزونهم إلى المعاصي أزا،

و يزعجونهم إلى الشر إزعاجا،

# (يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتُّ )

-فيخرجونهم من نور الإيمان و العلم و الطاعة

◄إلى ظلمة الكفر والجهل و المعاصي،

-فكان جزاؤهم على ذلك أن حُرموا الخيرات،

و فاتهم النعيم و البهجة و المسرات،

-و كانوا من حزب الشيطان و أولياءه في دار الحسرة، فلهذا قال تعالى:

# (أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ).

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَلَجَّ إِبْرَهِهُمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَنهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِهُمُ رَبِّيَ الَّذِى يُحْيِ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِهُمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْقِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبَهُوتَ الَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّللِمِينَ

يقول تعالى: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاَّجٌ إِبْرَهِكُمْ فِي رَبِّهِ })

\*الميسر:حاج:جادل

\*\*\*المحاج:النمروذ

أي: إلى جرائته و تجاهله و عناده و محاجته فيما لا يقبل التشكيك، و ما حمله على ذلك إلا

#### (أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْك)

فطغی و بغی و رأی نفسه مترئسا علی رعیته،

فحمله ذلك على أن حاج إبراهيم في ربوبية الله فزعم أنه يفعل كما يفعل الله

# (إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِ وَيُمِيثُ)

أي: هو المنفرد بأنواع التصرف،

و خص منه الإحياء و الإماتة لكونهما أعظم أنواع التدابير،

و لأن الإحياء مبدأ الحياة الدنيا و الإماتة مبدأ ما يكون في الآخرة،

فقال ذلك المحاج: (قَالَ أَنَّا أُخِيء وَأُمِيتُ )

و لم يقل أنا الذي أحيي و أميت، لأنه لم يدع الاستقلال بالتصرف،

و إنما زعم أنه يفعل كفعل الله و يصنع صنعه،

فزعم أنه يقتل شخصا فيكون قد أماته،

و يستبقى شخصا فيكون قد أحياه،

فلما رآه إبراهيم يغالط في مجادلته

و يتكلم بشيء لا يصلح أن يكون شبهة فضلا عن كونه حجة،

اطرد معه في الدليل فقال إبراهيم:

### (قَالَ إِبْرَهِهُمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ)

أي: عيانا يقر به كل أحد حتى ذلك الكافر

# (فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ)

و هذا إلزام له بطرد دليله إن كان صادقا في دعواه،

فلما قال له أمرا لا قوة له في شبهة تشوش دليله،

و لا قادحا يقدح في سبيله

# (فَبُهُوتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ)

\*\*\*أُخرس فلا يتكلم

أي: تحير فلم يرجع إليه جوابا و انقطعت حجته و سقطت شبهته، و هذه حالة المبطل المعاند الذي يريد أن يقاوم الحق و يغالبه، فإنه مغلوب مقهور،

فلذلك قال تعالى: (وَأُللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ)

بل يبقيهم على كفرهم و ضلالهم،

و هم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك،

و إلا فلو كان قصدهم الحق و الهداية لهداهم إليه

و يسر لهم أسباب الوصول إليه،

#### -فف\_\_\_\_ هذه الآي\_\_\_ة:-

برهان قاطع على تفرد الرب [بالخــــلق و التــدبير]،

صورت الأصنام على صورها،

ث فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما إبراهيم إبطال إلهية تلك جملةً بأن الله وحده هو الذي يحيى و يميت،

و لا يصلح الحي الذي يموت للإلهية لا في حال حياته و لا بعد موته، فإن له ربا قادرا قاهرا متصرفا فيه إحياء و إماتة،

و من كان كذلك فكيف يكون إلها حتى يتخذ الصنم على صورته، يعبد من دونه،

 $O_{e}$  كذلك الكواكب أظهرها و أكبرها للحس هذه الشمس و هي مربوبة مدبرة مسخرة، لا تصرف لها بنفسها بوجه ما، بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد لأمره ومشيئته، فهي مربوبة مسخرة مدبرة، لا إله يعبد من دون الله.  $(\hat{I})$  ثم قال تعالى:

<sup>«</sup> من مفتاح دار السعادة »

<sup>02-03</sup>م\_43ص

أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةً عَلَى عُهُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُعِيء هَدِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِأْتُهُ عَامِ ثُمَّ بَعْثَةً قَالَ كَمْ لِبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ مُوتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِأْتُهُ عَامِ فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَانظُر قَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْتُهُ عَامِ فَأَنظُر إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَانظُر إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَانظُر إِلَى جَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكَةً لِلتَّامِلُ وَانظُر إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ لَلْ يَعْمَا فَلَمَا تَبَيَّى لَهُ وَلَيْعُمَاكَ عَلَيْهُ مَا ثُمَّ مَكُسُوهَا لَحْمَا فَلَمَّا تَبَيَّى لَهُ

قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ

و هذا أيضا دليل آخر على توحد الله بالخلق و التدبير و الإماتة و الإحياء،

فقال: (أَوْكَالَّذِي مَكَّر عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَّةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا

أي: قد باد أهلها و فني سكانها و سقطت حيطانها على عروشها،

فلم يبق بها أنيس بل بقيت موحشة من أهلها مقفرة،

فوقف عليها ذلك الرجل متعجبا و (قَالَ أَنَّ يُحِيء هَنذِهِ ٱللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا) استبعادا لذلك و جهلا بقدرة الله تعالى،

فلما أراد الله به خيرا أراه آية في نفسه و في حماره، و كان معه طعام و شراب، (فَأَمَاتَهُ الله مِائنَةَ عَامِرُثُمَّ بِعَثَلُهُ قَالَ كَيْ مَتَّ لَيْ فَتَ اللهُ مِائنَةَ عَامِرُثُمَّ بِعَثَلُهُ قَالَ كَيْ فَتَ لَيْ فَتُ لَيْ فَتُ لَيْ فَتَ اللهُ مِائنَةَ عَامِرُ ثُمَّ بِعَثَلُهُ قَالَ كَيْ فَتْ لَيْ فَتْ لَيْ فَتْ اللهُ مِائنَةَ عَامِرُ ثُمَّ بِعَثَلُهُ قَالَ كَيْ فَتْ لَا لَهِ فَتْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِرُ )

\*\*\*قال له الله :أي بواسطة الملك

استقصارا لتلك المدة التي مات فيها لكونه قد زالت معرفته و حواسه

و كان عهد حاله قبل موته، فقيل له

# (قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْثَةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنُّهُ)

أي: لم يتغير بل بقي على حاله على تطاول السنين و اختلاف الأوقات عليه، ففيه أكبر دليل على قدرته حيث أبقاه و حفظه عن التغير و الفساد،

مع أن الطعام والشراب من أسرع الأشياء فسادا

#### (وَٱنظُر إِلَىٰ حِمَادِكَ)

و كان قد مات و تمزق لحمه و جلده و انتثرت عظامه، و تفرقت أوصاله

#### (وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ )

على قدرة الله و بعثه الأموات من قبورهم،

[لتكون أنموذجا محسوسا مشاهدا بالأبصار]

فيعلموا بذلك صحة ما أخبرت به الرسل

### (وَأَنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا)

أي: ندخل بعضها في بعض، و نركب بعضها ببعض

(ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمًا ) فنظر إليها عيانا كما وصفها الله تعالى،

#### (فَكُمَّا تَبَيِّنَ لَهُم) ذلك و علم قدرة الله تعالى

# (قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

والظاهر من سياق الآية أن هذا رجل منكر للبعث أراد الله به خيرا،

و أن يجعله آية و دليلا للناس لثلاثة أوجه: -

أحدها قوله: – ( أنى يحيي هذه الله بعد موتها )

و لو كان نبيا أو عبدا صالحا لم يقل ذلك،

و الثاني: أن الله أراه آية في طعامه وشرابه و حماره و نفسه ليراه بعينه فيقر بما أنكره،

و لم يذكر في الآية أن القرية المذكورة عمرت و عادت إلى حالتها،

و لا في السياق ما يدل على ذلك،

و لا في ذلك كثير فائدة، ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في قرية

خربت ثم رجع إليها أهلها أو غيرهم فعمروها؟!

و إنما الدليل الحقيقي في إحيائه و إحياء حماره و إبقاء طعامه و شرابه بحاله،

و الثالث في قوله: ( فلما تبين له )

أي: تبين له أمر كان يجهله و يخفى عليه، فعلم بذلك صحة ما ذكرناه،

و الله أعلم.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِن ۚ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَظْمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ اَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَنِيرُ حَكِيمٌ الله مَا مَثُلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاآهُ وَاللَّهُ وَاسِمْ عَلِيمُ اللَّهِ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلآ أَذُى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ الله عَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَٱللَّهُ غَنِي كَلِيمُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُؤْمِرُ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثُل صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَاثُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وَصَلْدًا

لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوأً وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَظْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْبًا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ

(وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتِيُ

\*\*\* أَنَّهُ لَمَّا قَالَ لِنُمْرُوذَ: {رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُحِيث} أَحَبَّ أَنْ يَتَرَقَّى مِنْ عِلْمِ الْيَقِينِ فِي ذَلِكَ إِلَى عَيْنِ الْيَقِينِ، وَ أَنْ يَرَى ذَلِكَ مُشَاهِدَةً فَقَالَ:

﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْقَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}

\*\*\* صحيح البخاري

3372 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ، قَالَ:

" نَحْنُ أَحَقُّ بِأَلشَّكً مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ:

{رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِيَ الْمَوْقَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ، لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ "()

\*\*\*فَلَيْسَ الْمُرَادُ هَاهُنَا بِالشَّكِّ مَا قَدْ يَفْهَمُهُ مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ، بِلَا خِلَافٍ.

-وهذا فيه أيضا أعظم دلالة حسية على قدرة الله و إحيائه الموتى للبعث و الجزاء،

لله فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف يحيي الموتى، لأنه قد تيقن ذلك بخبر الله تعالى،

و لكنه أحب أن يشاهده عيانا ليحصل له مرتبة عين اليقين،

فلهذا قال الله له: (قَالَ أَولَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَبِنَّ قَلْبِي)

و ذلك أنه بتوارد الأدلة اليقينية مما يزداد به الإيمان و يكمل به الإيقان و يسعى في نيله أولو العرفان، فقال له ربه:

<sup>(</sup>أحق) أولى بالسؤال عن كيفية الإحياء أو الشك فيه لو كان سؤاله شكا ولكنه طلب المزيد من اليقين والاطمئنان. (ليطمئن) ليسكن ويصير علم اليقين عندى عين اليقين بالمشاهدة

<sup>(</sup>يأوي) يستند ويعتمد.

<sup>(</sup>ركن شديد) قوي وعزيز يمتنع به ويستنصر بذلك ﷺإلى قوله تعالى

 $<sup>\{</sup> b \in \mathbb{R} \}$  هود 80 الو كان أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد

قال العيني رحمه الله تعالى وكأنه السلط السلط الله القول وعده نادرا منه إذ لا ركن أشد من الركن الذي كان يأوي إليه. وقال النووي رحمه الله تعالى يجوز أنه نسي الالتجاء إلى الله في حمايته الأضياف أو أنه التجأ إلى الله فيما بينه وبين الله و أظهر للأضياف العذر وضيق الصدر.

<sup>(</sup>الداعي) الذي دعاه إلى الخروج من السجن و لأسرعت في الخروج يشير بذلك ﷺإلى قوله تعالى { فلما حاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن} يوسف 50 وقوله ﷺذلك تواضع منه حيث إنه وصف يوسف عليه السلام بشدة الصبر ولا يعني ذلك قلة صبرهﷺ أو أنه ﷺ يشير إلى الأخذ بالأسهل فيما ليس فيه معصية]

#### (قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةُ مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ)

أي: ضمهن ليكون ذلك بمرأى منك و مشاهدة و على يديك

\*\*\*فاضممهن إليك و اذبحهن و قطعهن

# (ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزَّءً)

أي: مزقهن، اخلط أجزاءهن بعضها ببعض، و اجعل على كل جبل،

أي: من الجبال التي في القرب منه، جزء من تلك الأجزاء

#### (ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَاً)

أي: تحصل لهن حياة كاملة، و يأتينك في هذه القوة و سرعة الطيران،

ففعل إبراهيم عليه السلام ذلك

و حصل له ما أراد و هذا من ملكوت السماوات و الأرض الذي أراه الله إياه

في قوله ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ

كي الأنعام: ٧٥

ثم قال: (وَأَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ)

أي: ذو قوة عظيمة سخر بها المخلوقات،

فلم يستعص عليه شيء منها،بل هي منقادة لعزته خاضعة لجلاله،

و مع ذلك فأفعاله تعالى تابعة لحكمته، لا يفعل شيئا عبثا، ثم قال تعالى:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُكَةٍ مِّأْتَةُ حَبِّتُواللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءً واللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ هذا بيان للمضاعفة التي ذكرها الله في قوله

﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ البقرة: ٢٤٥

وهنا قال: (مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ)

أي: في طاعته و مرضاته، و أولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله

(كَمَثَ لِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُكَةٍ مِّأْتَةُ حَبُّتِي

و هذا إحضار لصورة المضاعفة بهذا المثل، الذي كان العبد يشاهده ببصره فيشاهد هذه المضاعفة ببصيرته،

فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان،←

فتنقاد النفس مذعنة للإنفاق سامحة بها مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة و المنة الجليلة

(وَأَللَّهُ يُضَاعِفُ ) هذه المضاعفة

(لِمَن يَشَكَآءُ

#### 

1-حال المنفق

2-و إخلاصه و صدقه

3-و بحسب حال النفقة

4-و حلها و نفعها

5-و وقوعها موقعها

و يحتمل أن يكون ( والله يضاعف ) أكثر من هذه المضاعفة

( لمن يشاء ) فيعطيهم أجرهم بغير حساب

(وَأَللَّهُ وَاسِعٌ) الفضل، واسع العطاء، لا ينقصه نائل و لا يحفيه سائل،

فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة،

لأن الله تعالى لا يتعاظمه شيء و لا ينقصه العطاء على كثرته،

و مع هذا فهو (عَلِيمٌ)

بمن يستحق هذه المضاعفة و من لا يستحقها،

[ فيضع المضاعفة في موضعها لكمال علمه و حكمته].

\*\*\*صحیح مسلم

1892 عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةِ

فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ»،

#### [ ش (مخطومة) أي فيها خطام و هو قريب من الزمام]

-----

#### \*\*\*صحيح مسلم

1151 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " كُلُّ عَمَلِ ابْن آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَة ضِعْفٍ،

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِيَ بِهِ،

يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَ طَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي "

-لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ:

1- فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ،

2-وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ "

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَّهُمْ

أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ

﴿ قُولٌ مَّعْرُونُ وَمَغْفِرَهُ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا آذَى ۗ وَٱللَّهُ غَنِي كَالِيمُ

## ( ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ)

أي: الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله و سبيله

## (ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا آنفَقُواْ مَنَّا)

و لا يتبعونها بما ينقصها و يفسدها من المن بها على المنفق عليه: – بالقلب أو باللسان، بأن يعدد عليه إحسانه و يطلب منه مقابلته،

### (وَلا آذُی)

و لا أذية له قــولية أو فعلـية،

(لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَيِّهِمْ )

فهؤلاء لهم أجرهم اللائق بهم

#### (وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ)

\*\*\* فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَهُ مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

#### (وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ)

\*\*\*علي ما خلفوه من الاولاد و لا ما فاتهم من الحياة الدنيا و زهرتها لانهم صاروا الي ما هو خير لهم من ذلك

- فحصل لهم الخير و اندفع عنهم الشر لأنهم عملوا عملا خالصا لله سالما من المفسدات.

#### (قُولٌ مُعرُوفٌ)

أي: تعرفه القلوب و لا تنكره،

#### و يـــدخل في ذلك:-

1-كل قول كريم فيه إدخال السرور على قلب المسلم،

2-و يدخل فيه رد السائل بالقول الجميل و الدعاء له

(وَمَغْفِرَةً ) لمن أساء إليك بترك مؤاخذته و العفو عنه،

و يدخل فيه العفو عما يصدر من السائل مما لا ينبغي،

### (خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا ٱذَّى )

فالقول المعروف و المغفرة خير من الصدقة التي يتبعها أذى،

كلأن القول المعروف إحسان قولي،

و المغفرة إحسان أيضا بترك المؤاخذة،

و كلاهما إحسان ما فيه مفسد،

فهما أفضل من الإحسان بالصدقة التي يتبعها أذى بمنّ أو غيره،

\*\*\* صحیح مسلم

106عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِي ۗ قَالَ:

«ثَلَاثَةٌ لَا يَّكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ

وَ لَا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»

قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ الله ﷺ ثَلَاثَ مرَارًا

قَالَ أَبُو ذَرِّ: خَابُوا وَ خَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟

قَالَ: «الْمُسْبِلُ، وَ الْمَنَّانُ، وَ الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ» ()

-و مفهوم الآيـــة أن:-

<sup>(</sup>و لا يزكيهم) لا يطهرهم من دنس ذنوبهم

<sup>(</sup>و لهم عذاب أليم) أي مؤلم قال الواحدي هو العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعة (المسبل) هو المرخي إزاره الجار طرفة خيلاء]

الصدقة التي لا يتبعها أذى أفضل من القول المعروف و المغفرة، و إنما كان المنّ بالصدقة مفسدا لها محرما: –

1-لأن المنّة لله تعالى وحده، و الإحسان كله لله

فالعبد لا يمنّ بنعمة الله و إحسانه و فضله و هو ليس منه

2-و أيضا فإن المانّ مستعبدٌ لمن يمنّ عليه،

و الذَّل و الاستعباد لا ينبغي إلا لله،

و الله غني بذاته عن جميع مخلوقاته،

و كلها مفتقرة إليه بالذات في جميع الحالات و الأوقات،

نفصدقتكم و إنفاقكم و طاعاتكم يعود مصلحتها إليكم و نفعها إليكم،

(وَٱللَّهُ غَنِيٌّ) عنها، و مع هذا فهو

(حَلِيتُ ) على من عصاه لا يعاجله بعقوبة مع قدرته عليه،

و لكن رحمته و إحسانه و حلمه يمنعه من معاجلته للعاصين،

بل يمهلهم و يُصرّف لهم الآيات لعلهم يرجعون إليه و ينيبون إليه،

فإذا علم تعالى أنه لا خير فيهم و لا تغني عنهم الآيات

و لا تفيد بهم المثلات أنزل بهم عقابه و حرمهم جزيل ثوابه.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبُطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ، رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْلَاخِرِ فَمَثَلُهُ، كَمَثُلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابُهُ، وَابِلُ فَتَرَكَهُ، صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواً

وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ السَّ

( يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى)

ينهى عباده تعالى لطفا بهم و رحمة عن إبطال صدقاتهم بالمن و الأذى ففيه أن المن و الأذى يبطل الصدقة،

-و يستدل بهذا على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة،

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَانَبُطِلُوٓ اُأَعْمَلَكُمْ المُحمد: ٣٣ حث على تكميل الأعمال و حفظها من كل ما يفسدها لئلا يضيع العمل سدى،

و قوله: (وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ، رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أي: أنتم و إن قصدتم بذلك وجه الله في ابتداء الأمر،

فإن المنة و الأذى مبطلان لأعمالكم،

فتصير أعمالكم بمنزلة الذي يعمل لمراءاة الناس و لا يريد به الله والدار الآخرة،

فهذا لا شك أن عمله من أصله مردود،

- لأن شرط العمل أن يكون لله وحده و هذا في الحقيقة عمل للناس لا لله، فأعماله باطلة و سعيه غير مشكور، فمثله المطابق لحاله

(فَمَثَلُهُ كُمْثَلِ صَفْوَانٍ) و هو الحجر الأملس الشديد

(عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ) أي: مطر غزير

#### (فَتَرَكَهُ صَلْدًا

أي: ليس عليه شيء من التراب،

فكذلك حال هذا المرائي:-

قلبه غليظ قاس بمنزلة الصفوان

و صدقته و نحوها من أعماله بمنزلة التراب الذي على الصفوان، إذا رآه الجاهل بحاله ظن أنه أرض زكية قابلة للنبات، فإذا انكشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب و تبين أن عمله بمنزلة السراب، و أن قلبه غير صالح لنبات الزرع و زكائه عليه،

بل الرياء الذي فيه و الإرادات الخبيثة تمنع من انتفاعه بشيء من عمله،

فلهذا قال (لا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُواً)

\*الميسر:و لا يجدون شيئًا من الثواب على ما أنفقوه.

من أعمالهم التي اكتسبوها، لأنهم وضعوها في غير موضعها

و جعلوها لمخلوق مثلهم، لا يملك لهم ضررا و لا نفعا

و انصرفوا عن عبادة من تنفعهم عبادته، فصرف الله قلوبهم عن الهداية،

فلهذا قال: (وَأُللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ).

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُوكَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَنْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُكِلِ جَنْكَةِ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَتَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهُ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ، فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ، ذُرِّيَّةٌ مُعَفَآهُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآينَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَالَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِي حَكِيدُ السّ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاءُ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِمُ عَلِيمُ اللَّهِ يَوْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآهُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيراً وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّ الْأَوْلُوا ٱلْأَلْبَ السَّ

# وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُوكَ آمُولَهُمُ ٱبْتِعَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ ٱنفُسِهِمْ كَمْثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُوكَ آمُولَهُمُ ٱبْتِعَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ ٱنفُسِهِمْ كَمْثُلِ جَنَّةِمٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبّها وَابِلُ فَطَلُّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ

هذا مثل المنفقين أموالهم على وجه تزكو عليه نفقاتهم و تقبل به صدقاتهم

فقال تعالى: (وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ)

أي: قصدهم بذلك رضى ربهم و الفوز بقربه

#### (وَتَنْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ)

أي: صدر الإنفاق على وجه منشرحة له النفس سخية به،

لا على وجه التردد و ضعف النفس في إخراجها

و ذلك أن النفـــقة يعرض لها آفتــان:-

1-إما أن يقصد الإنسان بها محمدة الناس و مدحهم و هو الـــرياء

2-أو يخرجها على خـــور و ضـعف عزيمة و تــردد

فهؤلاء سلموا من هاتين الآفتين فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من المقاصد، و تثبيتا من أنفسهم، فمثل نفقة هؤلاء

#### (كَمَثُكِلِ جَنْكَتِمٍ)

أي:كثيرة الأشجار غزيرة الظلال، من الاجتنان

و هو [الستر]لستر أشجارها ما فيها، و هذه الجنة

#### (بِرَبْوَةٍ)

أي: محل مرتفع ضاح للشمس في أول النهار و وسطه و آخره،

فثماره أكثر الثمار و أحسنها، ليست بمحل نازل عن الرياح و الشمس،

ف (أَصَابِهَا) أي: تلك الجنة التي بربوة

(وابِلُ ) و هو المطر الغزير (الاعجاز العلمي)

#### (فَعَانَتُ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ)

أي: تضاعفت ثمراتها لطيب أرضها و وجود الأسباب الموجبة لذلك،

و حصول الماء الكثير الذي ينميها و يكملها

## (فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ)

أي: مطر قليل يكفيها لطيب منبتها،

فهذه حالة المنفقين أهل النفقات الكثيرة و القليلة كل على حسب حاله،

و كل ينمى له ما أنفق أتم تنمية و أكملها

و المنمي لها هو الذي أرحم بك من نفسك،

الذي يريد مصلحتك حيث لا تريدها،

فيالله لو قُدِر وجود بستان في هذه الدار بهذه الصفة لأسرعت إليه الهمم

و تزاحم عليه كل أحد، و لحصل الاقتتال عنده،

مع انقضاء هذه الدار و فنائها و كثرة آفاتها وشدة نصبها وعنائها،

لله كأن المؤمن ينظر إليه بعين بصيرة الإيمان، دائم مستمر فيه أنواع المسرات و الفرحات،

◊ و مع هذا تجد النفوس عنه راقدة، و العزائم عن طلبه خامدة،

-أترى ذلك زهدا في الآخرة و نعيمها،

أم ضعف إيمان بوعد الله و رجاء ثوابه؟!

♦ و إلا فلو تيقن العبد ذلك حق اليقين و باشر الإيمان به بشاشة قلبه: -

1-لانبعثت من قلبه مزعجات الشوق إليه،

2-و توجهت همم عزائمه إليه،

3-و طوعت نفسه له بكثرة النفقات رجاء المثوبات،

و لهذا قال تعالى: (وَأُللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)

فيعلم عمل كل عامل و مصدر ذلك العمل، فيجازيه عليه أتم الجزاء

ثم قال تعالى:

## أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ

لَهُ. فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبُرُ وَلَهُ. ذُرِّيَةٌ شُعَفَاتُهُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارُ

فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَالِك يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

\*\*\* صحيح البخاري

2538 - قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَوْمًا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: فِيمَ تَرَوْنَ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ: {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ} [البقرة: 266]؟

قَالُوا: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ: «قُولُوا نَعْلَمُ أَوْ لاَ نَعْلَمُ»، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، قَالَ عُمَرُ: «يَا أَبْنَ أَخِي قُلْ وَلاَ تَحْقِرْ نَفْسَكَ»،

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ضُربَتْ مَثَلًا لِعَمَلِ،

قَالَ عُمَرُ: «أَيُّ عَمَلَ؟»

قَالَ ابْنُ عَبَّاس: لِعَمَّل،

قَالَ عُمَرُ: ﴿لِرَّجُلٍ غَنِيٍّ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ الشَّيْطَانَ، فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ»( )

\*\*\* وَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كِفَايَةٌ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ، وَ تَبْيِينِ مَا فِيهَا مِنَ الْمَثَلِ بِعَمَلِ مَنْ أَحْسَنَ الْعَمَلَ أَوَّلًا

<sup>(</sup>منها شيء) أي من العلم بتفسيرها.

<sup>(</sup>أغرق أعماله) أضاع ثواب أعماله الصالحة ما ارتكب من المعاصي]

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ انْعَكَسَ سَيْرُهُ، فَبَدَّلَ الْحَسَنَاتِ بِالسَّيِّئَاتِ، عِيَاذًا بِالْلَّهِ مِنْ ذَلِكَ، فَأَبْطَلَ بِعَمَلِهِ الثَّانِي مَا أَسْلَفَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الصَالِحِ -وَاحْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْأُوَّلِ فِي أَضْيَقِ الْأَحْوَالِ، وَاحْتَاجَ إِلَى شَيْءٌ وَ خَانَهُ أحوجَ مَا كَانَ إِلَيْهِ، فَلَهُ مَنْهُ شَيْءٌ، وَ خَانَهُ أحوجَ مَا كَانَ إِلَيْهِ، وَ هُوَ الرِّيحُ الشَّدِيدُ وَ لِهَذَا قَالَ تَعَالَى: {وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ} وَ هُوَ الرِّيحُ الشَّدِيدُ {فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ} أَيْ: أَحْرَقَ هَارَها وَ أَبَادَ أَشْجَارَهَا، فَأَيُّ حَالٍ يَكُونُ حَالُهُ.

### (تَكُونَ لَهُ، جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ)

-وهذا المثل مضروب لمن عمل عملا لوجه الله تعالى من صدقة أو غيرها ثم عمل أعمالا تفسده،

فمثله كمثل صاحب هذا البستان الذي فيه من كل الثمرات،

و خص منها [النخل و العنب] لفضلهما و كثرة منافعهما،

لكونهما [غذاء و قــوتا و فـاكهة و حلـوى]

### (تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ)

و تلك الجنة فيها الأنهار الجارية التي تسقيها من غير مؤنة،

## (لَهُ، فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ)

#### (وَأَصَابُهُ ٱلْكِبُرُ)

و كان صاحبها قد اغتبط بها و سرته

ثم إنه أصابه الكبر فضعف عن العمل و زاد حرصه،

#### (وَلَهُ وَرِيَّةٌ صُعَفَاهُ)

و كان له ذرية ضعفاء ما فيهم معاونة له، بل هم كُلُ عليه،

و نفقته و نفقتهم من تلك الجنة،

#### (فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ)

فبينما هو كذلك إذ أصاب تلك الجنة إعصار

و هو الريح القوية التي تستدير ثم ترتفع في الجو،

و في ذلك الإعصار نار

#### (فَأَحْتَرَقَتُ ) تلك الجنة،

ث فلا تسأل عما لقي ذلك الذي أصابه الكبر من [الهم و الغم و الحزن] فلو قدر أن الحزن يقتل صاحبه لقتله الحزن،

الثمار، عمل عملا لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر للزروع و الثمار،

♦ و لا يزال كذلك حتى يحصل له من عمله جنة موصوفة بغاية الحسن

و البهاء، و تلك المفسدات التي تفسد الأعمال بمنزلة الإعصار الذي فيه نار،

العبد أحوج ما يكون لعمله إذا مات و كان بحالة لا يقدر معها على المعهد أحوج ما يكون لعمله إذا مات و

العمل، فيجد عمله الذي يؤمل نفعه هباء منثورا،

و وجد الله عنده فوفاه حسابه. و الله سريع الحساب

\$ فلو علم الإنسان و تصور هذه الحال و كان له أدنى مسكة من عقل

لم يقدم على ما فيه مضرته و نهاية حسرته

لله و لكن ضعف الإيمان و العقل و قلة البصيرة يصير صاحبه إلى هذه الحالة التي لو صدرت من مجنون لا يعقل لكان ذلك عظيما و خطره جسيما، فلهذا أمر تعالى بالتفـــكر و حـــث عليه، فقال:-

(كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَمَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ).

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِ قُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم يِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغَمِضُواْ فِيهِ وَاللَّهُ عَنِي مَنْهُ الْفَقُونَ وَلَسْتُم يِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغَمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ عَنِي مُحَيدُ ﴿ اللَّهُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم وَاعْمَلُواْ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللللللَّهُ وَاللللللَّهُ وَاللللَّهُ وَاللللللللللَّهُ وَاللللللللَّهُ وَاللللللللللللللللللللللل

فأنفقوا منه شكرا لله و أداء لبعض حقوق إخوانكم عليكم، و تطهيرا لأموالكم،

## (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ)

و اقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي تحبونه لأنفسكم،

و لا تيمموا الـــرديء الذي لا ترغبونه

## (وكستُم بِعَاخِذِيدِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيدًى

و لا تأخذونه إلا على وجه الإغماض و المسامحة

\*\*\*فَكَيْفَ تَرْضَوْنَ لِي مَا لَا تَرْضَوْنَ لِأَنْفُسِكُمْ،

وَ حَقِّي عَلَيْكُمْ مِنْ أَطْيَبِ أَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفَسِهِ!!

#### (وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ)

فهو غني عنكم و نفع صدقاتكم و أعمالكم عائد إليكم،

و مع هذا فهو (حَمِيدُ )على ما يأمركم به من:-

[ الأوامر الحميدة و الخصال السديدة]

\*\*\*أَيِ: الْمَحْمُودُ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِهِ وَ أَقْوَالِهِ وَ شَرْعِهِ وَ قَدَرِهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَ لَا رَبَّ سِوَاهُ.

☆ فعليكم أن تمتثلوا أوامره لأنها قوت القلوب و حياة النفوس و نعيم الأرواح

\*\*\*كقوله ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَاكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَى مِنكُمْ ﴾ الحج: ٣٧

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

سنن الترمذي ت شاكر

2987 - عَنْ البَرَاءِ، {وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة 267] قَالَ:

«نَزَلَتْ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، كُنَّا أَصْحَابَ نَخْلٍ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي مِنْ نَخْلِهِ عَلَى قَدْرِ كَثْرَتِهِ وَقَلَّتِهِ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي مِنْ نَخْلِهِ عَلَى قَدْرِ كَثْرَتِهِ وَقَلَّتِهِ، وَ كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالقَنْوَ وَ القَنْوَيْنِ فَيُعَلِّقُهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَ كَانَ اَهْلُ الصَّفَّةَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ،

فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاعَ أَتَى القِنْوَ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ فَيَسْقُطُ مِنَ البُسْرِ وَ التَّمْرِ فَيَأْكُلُ،

وكَانَ نَاسٌ ممن ثَلَا يَرْغَبُ فِي الْخَيْرِ يَأْتِي الرَّجُلُ بِالقِنْوِ فِيهِ الشّيصُ وَ الْحَشَفُ وَ بِالقِنْوِ قَدْ انْكُسَرَ فَيُعَلِّقُهُ »

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ تَعَالَى:

{يَا أَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمَمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة 26]

قَالُوا: ﴿ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ مِثْلُ مَا أَعْطَى، لَهُ يَأْخُذُهُ إِلَّا عَلَى إغْمَاضِ أَوْ حَيَاءٍ ﴾.

قَالَ: «فَكُنّاً بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي أَحَدُنَا بِصَالِحِ مَا عِنْدَهُ»: "

## ( ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقَرَ)

و إياكم أن تتبعوا عدوكم الشيطان الذي يأمركم بالإمساك،

و يخوفكم بالفقر و الحاجة إذا أنفقتم،

و ليس هذا نصحا لكم، بل هذا غاية الغش

﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُو عَدُو فَأُتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ فأطر: ٦

للبل أطيعوا ربكم الذي يأمركم بالنفقة على وجه يسهل عليكم و لا يضركم،

## اوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسُاءِ }

يَأْمُرُكُمْ بِالْمَعَاصِي وَ الْمَآثِمِ وَ الْمَحَارِمِ وَ مُخَالَفَةِ الخَلاَّق

(وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْ فِرَةً مِّنْهُ) لذنوبكم و تطهيرا لعيوبكم

(وَفَضَّكُو ﴾ و إحسانا إليكم في الدنيا و الآخرة، من: –

1- الخلف العاجل،

2-و انشراح الصدر

3- و نعيم القلب و الروح و القبر،

4-و حصول ثوابها و توفيتها يوم القيامة،

و ليس هذا عظيما عليه لأنه

(وَٱللَّهُ وَاسِعٌ ) الفضل عظيم الإحسان

(عَلِيكُ ) بما يصدر منكم من النفقات قليلها و كثيرها، سرها و علنها، فيجازيكم عليها من سعته و فضله و إحسانه،

- فلينظر العبد نفسه إلى أي الداعيين يميل،
- -فقد تضمــنت هاتان الآيتـان أمورا عظيمة:-
  - 1-منها: الحث على الإنفـــاق،
  - 2-و منها: بيان الأسباب الموجبة لذلك،
- 3-و منها: وجوب الزكاة من النقدين و عروض التجارة كلها،

لأنها داخلة في قوله: (مِن طَيِّبَكتِ مَا كَسَبْتُمْ)

- 4-و منها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب و الثمار و المعادن،
- 5-و منها: أن الزكاة على من له الزرع و الثمر لا على صاحب الأرض،

لقوله (وَمِمَّا آخْرَجْنَالكُم مِّنَ ٱلْأَرْضُ ) فمن أخرجت له وجبت عليه

- 6-و منها: أن الأموال المعدة للاقتناء :-
- أمن العقارات و الأواني و نحوها ليس فيها زكاة،
- و كذلك الديون و الغصوب و نحوهما إذا كانت مجهولة،
- أو عند من لا يقدر ربها على استخراجها منه، ليس فيها زكاة، لأن الله أوجب النفقة من الأموال التي يحصل فيها النماء الخارج من الأرض، و أموال التجارة مواساة من نمائها،

7-و أما الأموال التي غير معدة لذلك و لا مقدورا عليها فليس فيها هذا المعنى،

8-و منها: أن الرديء ينهى عن إخراجه و لا يجزئ في الزكاة ثم قال تعالى:

(يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَآأُومَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ اَلْأَلْبَكِ)

لما أمر تعالى بهذه الأوامر العظيمة المشتملة على الأسرار و الحكم و كان ذلك لا يحصل لكل أحد،

## (وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا)

بل لمن منَّ عليه و آتاه الله الحكمة،

و هي العلم النافع و العمل الصالح و معرفة أسرار الشرائع وحكمها، و إن من آتاه الله الحكمة فقد آتاه خيرا كثيرا

و أي خير أعظم من خير فيه سعادة الدارين و النجاة من شقاوتهما! و فيه التخصيص بهذا الفضل و كونه من ورثة الأنبياء،

فكمال العبد متوقف على الحكمة،

إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية و العملية :-

<u>O</u>فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق و معرفة المقصود به،

٥ و تكميل قوته العملية بالعمل بالخير و ترك الشر،

و بذلك يتمكن من الإصابة بالقول و العمل

و تنزيل الأمور منازلها في نفسه و في غيره، و بدون ذلك لا يمكنه ذلك،

و لما كان الله تعالى قد فطر عباده على عبادته و محبة الخير و القصد للحق، فبعث الله الرسل مذكرين لهم بما ركز في فطرهم و عقولهم،

و مفصلين لهم ما لم يعرفوه،

#### نقسم الناس قسمين:−

-1قسم أجابوا دعوتهم فتذكروا ما ينفعهم ففعلوه، و ما يضرهم فتركوه،

و هؤلاء هم أولو الألباب الكاملة، و العقول التامة،

2-و قسم لم يستجيبوا لدعوتهم، بل أجابوا ما عرض لفطرهم من الفساد، و تركوا طاعة رب العباد، فهؤلاء ليسوا من أولي الألباب،

فلهذا قال تعالى: (وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا ۖ أُولُواْ ٱلْأَلْبُكِ)

\*\*\* صحيح البخاري 73 - عن عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتِـــــَيْنِ:

1-رَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، 2-وَ رَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَ يُعَلِّمُهَا "( )

<sup>(</sup>لا حسد) المراد حسد الغطبة وهو أن يرى النعمة في غيره فيتمناها لنفسه من غير أن تزول عن صاحبها وهو جائز ومحمود.

<sup>(</sup>فسلط على هلكته في الحق) تغلب على شح نفسه و أنفقه في وجوه الخير.

<sup>(</sup>الحكمة) العلم الذي يمنع من الجهل ويزجر عن القبيح]

#### الاعجاز العلمي في (مثل جنة بربوة)

#### $http://www.quran-m.com/firas/arabicold/print\_details.php?page=show\_det\&id=247$

فقد شبه الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله ، و تثبيتاً من أنفسهم بالبستان المرتفع للأسباب العلمية النباتية التالية : أولاً: البستان المرتفع من ناحية التربة الزراعية :

- 1. هي أجود الأراضي الزراعية في المكان بشرط توافر المياه و وصولها إلى الزرع .
  - 2. مرتفعة عن مستوى المياه الجوفية، التي تحدد عمق الجذور و تضر بالنبات وتسبب له الأمراض.
    - 3. صرفها جيد و لا تتراكم فيها الأملاح
    - 4. لا يغرقها المطر الشديد و لا يتلف زرعها.

#### ثانياً: البستان المرتفع من ناحية الري:

- هذا البستان يروى بالراحة وبأحدث أساليب الري التي توصلنا إليها أخيراً و هو الرى بالرش (الوابل والطل ).
  - 2. إذا زاد المطر فإن نباتاتها لا تفسد و لا تموت لارتفاعها عن الأرض.
  - 3. إذا غاب عنها المطر الشديد أصابها الطل و الندى و الرذاذ الخفيف.

#### ثالثاً: البستان المرتفع من ناحية الرياح:

- 1. الرياح المحملة بالمياه (الأمطار) تمطرها و ترويها بالرش و لا تفسدها.
  - 2.الرياح المحملة بالندى ترويها ، لخفة الندى
  - و حمل الرياح له في مستوى مرتفع يصيب البستان العالى .

- 3. الرياح المحملة بالأتربة والرمال لا تفسدها لثقل الرمال و وجودها في طبقة سفلى في الرياح،
  - و هذه الرمال لا تدفنها لارتفاع الجنة عن مستوى الأرض.
  - 4. الرياح المحملة بحبوب اللقاح تلقحها و تضاعف ثمارها.

#### رابعاً: البستان المرتفع من ناحية الحرارة:

الجنة بالربوة العالية درجة حرارتها معتدلة ، فالأماكن المنخفضة ذات حرارة عالية والأماكن المرتفعة ذات حرارة منخفضة

أما الجنة بالربوة فدرجة حرارتها بين الدرجتين ، درجة الحرارة المرتفعة (في الأماكن المنخفضة ) و درجة الحرارة المخفضة (في الأماكن المرتفعة ) [أي معتدلة].

#### خامساً: مميزات المزروعات في البستان المرتفع:

- 1. أزهارها واضحة ، تراها الحشرات من بعيد ، فتزورها وتنقل بينها حبوب اللقاح وتزيد من إنتاجيتها .
  - 2. نباتاتها معرضة للضوء اللازم لعملية البناء الضوئي ولحياة النبات.
    - 3. بعيدة عن الرعي الجائر للأغنام و الإبل و الأبقار
    - 4. جذورها عميقة و لا تقتلع الرياح أشجارها بسهولة .

#### سادساً: البستان المرتفع من ناحية الثمار:

أجود أنواع الثمار ،و أعلاها إنتاجية في المنطقة و أقلها إصابة بالأمراض.

#### سابعاً: الحراسة والمراقبة في البستان المرتفع:

حراسة الأرض المرتفعة أسهل ومراقبتها أيسر حتى أن نقاط المراقبة الحصينة و الممتازة دامًا تكون على مرتفع الأرض.

فهل كان النبي الشاعلة النبات ، وعلم الأرصاد الجوية والبيئة النباتية ، والمياه الجوفية والتربة الزراعية حتى يضرب هذا المثل العلمي المحكم ، حيث مثل إنفاق المؤمنين بالجنة العالية المكان والتي تروى بالراحة وبأحدث وسائل الري ، وتؤتي أكلها ضعفين بإذن ربها. هذا المثل يدلل على أن القرآن الكريم معجز ، وأن به من المعجزات ما يجعله صالحاً لكل زمان ومكان وكل يوم يرينا الله سبحانه وتعالى آياته في كتابه الكريم وفي أنفسنا وفي كونه البديع وقال تعالى :

(سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ).

بقلم الدكتور نظمي خليل أبو العطا موسى أستاذ علوم النبات في جامعة عين شمس ومدير مركز ابن النفيس للخدمات الفنية في البحرين

وَمَا آنَفَ قَتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نُكذرِ فَإِنْ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَكَادٍ الله إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيٌّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَّآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنِهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاَّةٌ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمُّ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِفَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُخْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِ الْأَرْضِ يَحْسَبُهُدُ ٱلْحَامِلُ أَغْنِياتَهُ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْدِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهِ الَّذِينَ يُنفِقُوكَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِنَّا وَعَلانِيكَةٌ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ش 🕷

وَمَا آَنَفَ قُتُم مِّن نَفَ قَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَكْذُرٍ فَإِن ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ

#### (وَمَا آنفَ قُتُم مِّن نَّفَ قَةٍ)

و هذا فيه المجازاة على النفقات، واجبها و مستحبها، قليلها و كثيرها، التي أمر الله بها،

(أَوْ نَذَرَّتُم مِّن نَكُذُرٍ)و النذور التي ألزمها المكلف نفسه،

### (فَإِنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُ

و إن الله تعالى يعلمها فلا يخفى عليه منها شيء، و يعلم ما صدرت عنه، هل هو الإخلاص أو غيره،

-فإن صدرت عن إخلاص و طلب لمرضاة الله جازى عليها بالفضل العظيم و الثواب الجسيم،

-و إن لم ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات و لم يوف ما أوجبه على نفسه من المنذورات، أو قصد بذلك رضى المخلوقات،

◄فإنه ظالم قد وضع الشيء في غير موضعه، و استحق العقوبة البليغة،و لم ينفعه أحد من الخلق ولم ينصره،

فلهذا قال: (وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ).

\*\*\*يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله و نقمته

## إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَا تُخْفُوها وَتُؤْتُوها ٱلْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

(إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ)

فتظهروها و تكون علانية حيث كان القصد بها وجه الله

(فَنِعِمًا هِي) أي: فَنَعْمَ الشيء

( هي ) لحصول المقصود بها

(وَ إِن تُخْفُوهَا) أي: تسروها

(وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ)

ففي هذا أن صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية \*\*\*((لأنه أبعد عن الرياء))

و أما إذا لم تؤت الصدقات الفقراء فمفهوم الآية:-

أن السر ليس خيرا من العلانية، فيرجع في ذلك إلى المصلحة،

-فإن كان في إظهارها:-

1-إظهار شــعائر الدين

2-و حصول الاقتداء و نحوه،

فهو أفضل من الإسرار،

–و دل قوله: ( وتؤتوها الفقراء )

على أنه ينبغى للمتصدق أن يتحرى بصدقته المحتاجين،

و لا يعطى محتاجا و غيره أحوج منه،

\*\*\*و الاصل أن الاصرار أفضل لهذه الاية و ما ثبت في صحيح البخاري

660 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ:

" سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ:

1- الإمَامُ العَادِلُ،

2-وَ شَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ،

3-وَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ،

4-وَّ رَجُٰلاَن تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ،

5-وَ رَجُلٌ طَلَبَتْهُ اَمَّرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبَ وَ جَمَال، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، 6-وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ مَينهُ، 7-وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ "()

<sup>(</sup>سبعة) أشخاص وكل من يتصف بصفاتهم.

<sup>(</sup>ظله) ظل عرشه وكنف رحمته.

<sup>(</sup>معلق في المساجد) أي شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها.

<sup>(</sup>اجتمعا عليه) اجتمعت قلوبهما وأجسادهما على الحب في الله.

<sup>(</sup>تفرقا) استمرا على تلك المحبة حتى فرق بينهما الموت.

<sup>(</sup>طلبته) دعته للزنا.

<sup>(</sup>ذات منصب) امرأة لها مكانة ووجاهة ومال ونسب.

<sup>(</sup>أخفى) الصدقة وأسرها عند إخراجها.

<sup>(</sup>لا تعلم شماله) كناية عن المبالغة في السر والإخفاء.

<sup>(</sup>خاليا) من الخلاء وهو موضع ليس فيه أحد من الناس.

<sup>(</sup>ففاضت عيناه) ذرفت بالدموع إجلالا لله وشوقا إلى لقائه]

و لما ذكر تعالى أن الصدقة خير للمتصدق و يتضمن ذلك حصول الثواب قال: (وَيُكَكِفِّرُ عَنكُم مِّن سَكِيِّعَاتِكُمُّ) ففيه دفع العقاب (وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

من خير و شر، قليل و كثير و المقصود من ذلك المجازاة.

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ اللهُمْ وَلَكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَاءٌ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ
فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا ابْتِعَاءَ وَجُهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَيْرِ
فَوْفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ إِلّا ابْتِعَاءَ وَجُهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَيْرِ
فَوْفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِلَى اللّهُ قَرَاءِ اللّهِ يَعْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ سَيْدِيلِ اللّهِ لَا يَسْتَطْيعُونَ ضَرَبًا فِ الْأَرْضِ يَعْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ الْمَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُمُ الْجَاهِلُ أَوْمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ لَا يَسْتَعُلُونَ النّاسَ إِلْحَافًا وَمَا اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ لَا يَسْتَعُلُونَ النّاسَ إِلْحَافًا وَمَا لَيْنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

(لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاهُ)

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:
قال الإمام أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس

قال كانوا لا يرضخون لقراباتهم من المشركين فنزلت {لَيْسُ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ و لَكِنَ اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}.

-يقول تعالى لنبيه الله عليك هدي الخلق، و إنما عليك البلاغ المبين، و الهداية بيد الله تعالى،

- ففيها دلالة على أن النفقة كما تكون على المسلم تكون على الكافر و لو لم يهتد،

فلهذا قال: (وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ)

أي: قليل أو كثير على أي شخص كان من مسلم و كافر

(فَلِأَنفُسِكُمْ ) أي: نفعه راجع إليكم

(وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ)

هذا إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن إيمانهم أنها لا تكون إلا لوجه الله تعالى،

#### -: لأن إيمانهم <u>O</u>

1-يمنـعهم عن المقاصد الردية

(وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُونَى إِلَيْكُمْ) يوم القيامة تستوفون أجوركم

(وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ)

\*\*\*صحيح مسلم

1022عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةِ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ

1-فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحِدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ،

قَالَ: اللهُمَّ، لَّكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ،

2-فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ:

تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، قَالَ: اللهُمَّ، لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ،

3-فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ:

تُصدِّقَ عَلَى سَارِق، فَقَالَ:

اللهُمَّ، لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، وَعَلَى سَارِقٍ،

فَأْتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ،

أُمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا،

وَلَعَلَّ الْغَنِيِّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ،

وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ "

أي: تنقصون من أعمالكم شيئا و لا مثقال ذرة، كما لا يزاد في سيئاتكم.

ثم ذكر مصرف النفقات الذين هم أولى الناس بها فوصفهم بست صفات:-

أحدها: - الفــــقر،

والثاني: - قوله: (أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ)

\*أيسر التفاسير: حُبسِوا و مُنعوا من التصرف لأنهم هاجروا من بلادهم.

أي: قصروها على طاعة الله من جهاد و غيره،

فهم مستعدون لذلك محبوسون له،

الثالث : - عجزهم عن الأسفار لطلب الرزق فقال:

(لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ) أي: سفرا للتكسب،

الرابع قوله: - (يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآهُ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ)

و هذا بيان لصدق صبرهم و حسن تعففهم.

\*\*\*صحيح البخاري

1479 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«لَيْسَ الْمَسْكِيْنُ الَّذِي يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ

تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَ اللُّقْمَتَانِ، وَ التَّمْرَةُ وَ التَّمْرَتَانِ، وَ التَّمْرَتَانِ، وَ لَا يُفْطَنُ بِهِ، وَ لَا يُفْطَنُ بِهِ،

و لَكِنِ <u>الْمُسَكِينَ</u> الدِي لَا يَجِدُ عَنَى يَعَنِيهِ، وَ لَا يَفَطَنَ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَ لَا يَقُومُ فَيَشْأَلُ النَّاسَ»

-----

الخامس: - أنه قال: (تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ)

أي: بالعلامة التي ذكرها الله في وصفهم،

و هذا لا ينافي قوله: ( يحسبهم الجاهل أغنياء )

فإن الجاهل بحالهم ليس له فطنة يتفرس بها ما هم عليه،

و أما الفطن المتفرس فمجرد ما يراهم يعرفهم بعلامتهم،

### السادس قوله: - (لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًّا)

أي: لا يسألونهم سؤال إلحاف، أي: [إلحاح]

بل إن صدر منهم سؤال إذا احتاجوا لذلك لم يلحوا على من سألوا،

فهؤلاء أولى الناس و أحقهم بالصدقات لما وصفهم به من جميل الصفات،

و أما النفقة من حيث هي على أي شخص كان،

فهي خير وإحسان و بريثاب عليها صاحبها ويؤجر،

فلهذا قال: (ومَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَكْيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم).

ثم ذكر حالة المتصدقين في جميع الأوقات على جميع الأحوال فقال:

#### (ٱلَّذِيكَ يُنفِقُوكَ أَمُوالَهُم)

أي: طاعته و طريق مرضاته، لا في المحرمات والمكروهات و شهوات أنفسهم

## (بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيكةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ)

أي: أجر عظيم من خير عند الرب الرحيم

\*\*\*صحيح البخاري

56 - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَا قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، وَتُ

حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ»()

<sup>(</sup>في في امرأتك) في فم امرأتك أي ثتاب على ما تنفقه على زوجتك من طعام وغيره أو المراد ما تطعمه زوجتك بيدك مؤانسة وحسن معاشرة]

\*\*\*صحيح البخاري

55 - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ۚ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ» ( )

(وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) إذا خاف المقصرون

(وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ )

إذا حزن المفرطون،

ففازوا بحصول المقصود المطلوب، و نجوا من الشرور و المرهوب،

و لما كمل تعالى حالة المحسنين إلى عباده بأنواع النفقات :-

ذكر حالة الظالمين المسيئين إليهم غاية الإساءة.

(أهله) هم الزوجة والولد وغيرهما ممن هم في رعايته. (يحتسبها) يريد بها وجه الله تعالى]

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّيَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ عَ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ اللَّهِ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّادٍ أَثِيمِ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَدَةِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون كَنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلِرِّيَوْا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ۖ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ إِلَّى مَيْسَرَةً وَإِن كَاتَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَهُ إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُنَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## (ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ)

\*\*\*صحيح البخاري 7047-

قَالَ: «فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ -حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ - أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ،

وَ إِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ،

وَ إِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً،

وَ إِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ،

ثُمَّ يَأْتِي ۚ ذَٰلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةَ،

فَيَفْغَرُ ۚ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ،

ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا........................ وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَ يُلْقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا» -يخبر تعالى عن أكلة الربا و سوء مآلهم و شدة منقلبهم، أنهم لا يقومون من

### (إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِكُ مِنَ ٱلْمَسِّ)

أي: يصرعه الشيطان بالجنون، فيقومون من قبورهم حيارى سكارى مضطربين، متوقعين لعظيم النكال و عسر الوبال، فكما تقلبت عقولهم و

#### (ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّيواْ)

و هذا لا يكون إلا من جاهل عظيم جهله، أو متجاهل عظيم عناده،

جازاهم الله من جنس أحوالهم فصارت أحوالهم أحوال المجانين،

و يحتمل أن يكون قوله:

قبورهم ليوم نشورهم

( لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس )

ض أنه لما انسلبت عقولهم في طلب المكاسب الربوية :−

1-خفـــت أحلامهم

2-و ضعيفت آراؤهم،

قال الله تعالى رادا عليهم ومبينا حكمته العظيمة (وَأَحَلُّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ)

أي: لما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة و حصول الضرر بتحريمه،

-و هذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع

## (وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ)

لما فيه من الظلم و سوء العاقبة،

و السربا نسوعان:-

1- ربا نسيئــــة

كبيع الربا بما يشاركه في العلة نسيئة، و منه جعل ما في الذمة رأس مال، سلم،

2-و ربا فضــــل،

وهو بيع ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا

- و كلاهما محرم بالكتاب و السنة، و الإجماع على ربا النسيئة،

و شذ من أباح ربا الفضل و خالف النصوص المستفيضة،

-بل الربا من كبائر الذنوب و موبقاتها

## (فَمَن جَآءَ مُه مُوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ-)

أي: وعظ و تذكير و ترهيب عن تعاطي الربا على يد من قيضه الله لموعظته رحمة من الله بالموعوظ، و إقامة للحجة عليه

(فَأَنْهُنِي) عن فعله و انـــزجر عن تعاطيه

#### (فَلَهُ مَا سَكَفَ)

أي: ما تقدم من المعاملات التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحة،

دل مفهوم الآية أن من لم ينته جـــوزي بالأول و الآخر

\*\*\*صحيح مسلم -1218

قال النبي ﷺ في فتح مكة:-

وَ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ،

وَ أُوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ)

\*\*\*وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِرَدِّ الزِّيَادَاتِ الْمَأْخُوذَةِ فِي حَالِ الْجَاهِلِيَّةِ،

بل عفا عما سلف، كما قال (فَلَهُ، مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ، إِلَى ٱللَّهِ)

#### (وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ) في مجازاته و فيما يستقبل من أموره

روم عاد ) إلى تعاطي الربا و لم تنفعه الموعظة، بل أصر على ذلك \*\*\*فقد استوجب العقوبة و قامت عليه الحجة

# (فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ أَلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ)

اختلف العلماء رحمهم الله في نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبائر من الذنوب التي دون الشرك بالله،

و الأحسن فيها أن يقال هذه الأمور التي رتب الله عليها الخلود في النار موجبات و مقتضيات لذلك،

-و لكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب عليه مقتضاه،

و قد علم بالكتاب والسنة و إجماع سلف الأمة أن :-

[التوحـــــيد و الإيمــــان مانع من الخلود في النار]

فلولا ما مع الإنسان من التوحيد لصار عمله صالحا للخلود فيها بقطع النظر عن كفره.

\*\*\*صحيح البخاري

4544 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ

«آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ آيَةُ الرِّبَا»

-----

\*\*\*صحیح مسلم

1598 عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ آكِلَ الرِّبَا، وَ مُؤْكِلَهُ، وَ كَاتِبَهُ، وَ شَاهِدَيْهِ»، وَ شَاهِدَيْهِ»، وَ قَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»

ثم قال تعالى: (يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبُوا )

أي: يذهبه و يذهب بركته ذاتـــا و وصــفا،

-فيكون سببا لوقوع الآفــات فيه و نــزع البركة عنه،

و إن أنفق منه لم يؤجر عليه بل يكون زادا له إلى النار

\*\*\* ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطِّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُوْلِي

ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ المائدة: ١٠٠

# (وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِ )

أي: ينمي ها و ينزل البركة في المال الذي أخرجت منه

- و ينمى أجر صاحبها و هذا لأن الجزاء من جنس العمل،

-فإن المرابي قد ظلم الناس و أخذ أموالهم على وجه غير شرعي،

-و المحسن إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منه،

فيحسن عليه كما أحسن على عباده

\*\*\*صحيح البخاري

7430 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمُ:

«مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ قَرْرَةٍ مِنْ كُسْبٍ طَيِّبٍ،

وَ لاَ يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلَّا الطَّيِّبُ،

فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ،

ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ()

-----

# (وَأَللَّهُ لَا يُحِبُّكُلُّ كَفَّارٍ)

لنعم الله، لا يؤدي ما أوجب عليه من الصدقات،

و لا يسلم منه و من شره عباد الله

(أَثِيمٍ ) أي: قد فعل ما هو سبب لإثمه و عقوبته.

\*\*\* ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مَادِحًا لِلْمُؤْمِنِينَ بِرَبِّهِمْ، الْمُطِيعِينَ أَمْرَهُ، الْمُؤَدِّينَ شُكْرَهُ، الْمُحْسِنِينَ إِلَى خَلْقِهِ في إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ،

مُخْبِرًا عَمَّا أَعَدَّ لَهُمْ مِنْ الْكَرَامَةِ، وَأَنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ التَّبِعَاتِ آمِنُونَ،

<sup>(</sup>بعدل مّرة) ما يعادلها وزنا أو قيمة.

<sup>(</sup>كسب طيب) حلال ومن طريق مشروع.

<sup>(</sup>يصعد) يقبل.

<sup>(</sup>يتقبلها بيمينه) الله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة مخلوقاته في صورهم وأشكالهم فيمينه جل وعلا يمين تليق به وليست جارحة كجوارحنا وهو تعالى أعلم بها وإنما ندرك نحن من هذا أن الله تعالى يتقبل هذه الصدقة قبولا حسنا ويجزل العطاء لصاحبها لأن اليمين تصان عادة عن مس الأشياء الدنية وهو عنوان الرضا وحسن القبول والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>يربيها) ينميها ويزيد في أجرها

<sup>(</sup>فلوه) المهر إذا فطم.

<sup>(</sup>مثل الجبل) كما لو كان تصدق مقدار الجبل]

# (إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ ال أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

# (يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ)

لما ذكر أكلة الربا و كان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين إيمانا ينفعهم لم يصدر منهم ما صدر ذكر حالة المؤمنين و أجرهم،

و خاطبهم بالإيمان،

# (وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَوَاْ إِن كُنتُ مِ ثُوَّمِنِينَ)

\*\*\* اتْرُكُوا مَا لَكَمَ عَلَى النَّاسِ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ، [ بَعْدَ هَذَا الْإِنْذَارِ]

و نهاهم عن أكل الربا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ }

أَيْ: هِمَا شَرَعَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ تَحْلِيلِ الْبَيْعِ، وَ تَحْرِيمِ الرِّبَا وَ غَيْرِ ذَلِكَ. -و هؤلاء هم الذين يقبلون موعظة ربهم و ينقادون لأمره،

و أمرهم أن يتقــــوه،

و من جملة تقواه أن يذروا ما بقي من الربا

أي: المعاملات الحاضرة الموجودة،

و أما ما سلف، فمن اتعظ عفا الله عنه ما سلف،

# (فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ)

و أما من لم ينزجر بموعظة الله و لم يقبل نصيحته فإنه مشاق لربه محارب له، و هو عاجز ضعيف ليس له يدان في محاربة العزيز الحكيم الذي يمهل للظالم و لا يهمله حتى إذا أخذه، أخذه أخذ عزيز مقتدر

(وَإِن تُبْتُمُ عن الربا

(فَلَكُمْ رُونُ وَشُ أَمُولِكُمْ ) أي: أنزلوا عليها

(لَا تَطْلِمُونَ) من عاملتموه بأخذ الزيادة التي هي الربا

(وَلا تُظْلَمُونَ) بنقص رءوس أموالكم.

(وَإِن كَاكَ) المدين

(ذُوعُسُرَةِ) لا يجد وفاء

(فَنَظِرَهُ إِلَىٰ مَيْسَرَقً ) و هذا واجب عليه أن ينظره حتى يجد ما يوفي به

(وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)

إما ب\_\_\_إسقاطها أو بعضها.

## (وَإِن كَاكَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُوك)

\*\*\* يَأْمُرُ تَعَالَى بِالصَّبْرِ عَلَى الْمُعْسِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ وَفَاءً، فَقَالَ:

{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة} أَيْ:

لَا كَما كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِمَدِينِهِ إِذَا حَلَّ عَلَيْهِ الدَّيْنُ: -

1-إِمَّا أَنْ تَقْــــضِيَ

2-وَ إِمَّا أَنْ تُـــــرْبِيَ.

-ثُمَّ يَنْدُبُ إِلَى الْوَضَّعِ عَنْهُ، وَ يَعِدُ عَلَى ذَلِكَ الْخَيْرَ وَالثَّوَابَ الْجَزِيلَ، فَقَالَ: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}

أَيْ: وَ أَنْ تَتْرُكُوا رَأْسَ الْمَالِ بِالْكُلِّيَّةِ وَ تَضَعُوهُ عَنِ الْمَدِينِ.

وَ قَدْ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَنِ النَّبِيِّ الْإِينَالِيِّ إِذَلِكَ:

\*\*\* مسند أحمد مخرجا

23046 عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

«مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ» ،

قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: هَنْ أَنَّظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ» ، قُلْتُ: سَمِعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهَ تَقُولُ:

«مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ» ،

ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ» ،

قَالَ لَهُ: ﴿بِيكُمِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدُّيْنُ،

فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمِ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ»

\*\*\* صحيح البخاري 2078 -

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسِ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ:

تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ "()

# (وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُوكَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)

 $(\mathbf{E})$  و هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن

و جعلت خاتمة لهذه الأحكام و الأوامر و النواهي،

لأن فيها الوعد على الخير، و الوعيد على فعل الشر،

و أن من علم أنه راجع إلى الله :-

فمجازيه على الصغير و الكبير و الجلي و الخفي،

و أن الله لا يظلمه مثقال ذرة، أوجب له الرغبة و الرهبة،

و بدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذلك.

<sup>(</sup>يداين الناس) يبيعهم مع تأخير الثمن إلى أجل]

السنن الكبرى للنسائي

<sup>······</sup>نِ ، حَـبِي · ····نِي 10991 - ، عَن ابْن مَبَّاسِ قَالَ: " آخِرُ شَيْءٍ نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ} [البقرة: 281]

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدِّينٍ إِلَّ أَجَلٍ مُسَكَّى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ إِلْكَدْلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُب وَلْيُمْ لِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتِّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْمَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَ انِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلا يَأْب ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتُمُواْ أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ - ذَالِكُمْ أَقْسَكُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى آلَّا تَرْبَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَدَرةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّا تَكْنُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَلُسُوقًا بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ

(يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنهُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَكِلٍ مُسَكَمَّى فَٱحْتُبُوهُ \*\*\*هَذَا إِرْشَادٌ مِنْهُ تَعَالَى لِعبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا تَعَامَلُوا مِعُعَامَلَاتٍ مُؤَجَّلَةٍ أَنْ يَكْتُبُوهَا، لِيَكُونَ ذَلِكَ أَحْفَظَ لِمِقْدَارِهَا وَ مِيقَاتِهَا، وَ أَضْبُطَ لِلشَّاهِدِ فِيهَا، وَ قَدْ نَبَّهَ عَلَى هَذَا فِي آخِرِ الْآيَةِ حَيْثُ قَالَ:

﴿ ذَالِكُمْ أَفْسَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَا بُوأً }

\*\*\*السنن الكبرى للبيهقي

11087 عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:

أَشْهَدُ أَنَّ اللَّسَلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَ أَذِنَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ:

وَ اللَّهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] "

-----

\*\*\*صحيح البخاري

2239 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ العَامَ وَ العَامَيْنِ، أَوْ قَالَ:

عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، شَلَّكً إِسْمَاعِيلُ،

فَقَالَ: «مَنْ سَلَّفَ فِي تَّرْ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَ وَزْنٍ مَعْلُومٍ»()

-هذه آية الدين، و هي أطول آيات القرآن،

<sup>(</sup>يسلفون) من السلف وهو بيع على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا وسمي سلفا لتقديم رأس المال ويسمى أيضا سلما لأنه يشترط فيه تسليم رأس المال في مجلس العقد]

قال الشيخ العدوي:هو أن يدفع قيمة الشئ مقدما علي أن يستلم الشئ بعد زمن معين و لكن ينبغي أن يكون المبيع موصوفا وصفا كاملا فيكون معلوم الوزن و الكيل و كذا الصنف و كذا وقت التسليم

و قد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة المنفعة و المقدار،

أحدها: أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم و غيره،

لأن الله أخبر عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكرا أحكامها، و ذلك يدل على الجواز،

الثاني و الثالث: -أنه لا بد للسلم من أجل

و أنه لا بد أن يكون معينا معلوما فلا يصح حالا و لا إلى أجل مجهول، الرابع: – الأمر بكتابة جميع عقود المداينات

إما وجوبا و إما استحبابا لشدة الحاجة إلى كتابتها،

لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط و النسيان و المنازعة و المشاجرة شر عظيم،

الخامس: - أمر الكاتب أن يكتب،

#### (فَأَكْتُبُوهُ)

\*\*\* أَمْرٌ مِنْهُ تَعَالَى بِالْكِتَابَةِ وَ الْحَالَةُ هَذِهِ لِلتَّوْثِقَةِ وَ الْحِفْظِ

\*\*\* وَقَالَ بعض من أهل العلم: كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا، ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ:

[فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتَٰكِنَ أَمَانَتَهُ [البقرة: 283]

و الدليل على ذلك أيضا الحديث الذي حكي عن شرع من قبلنا مقررا في شرعنا ولم ينكر عدم الكتابة و الإشهاد.

\*\*\* صحيح البخاري

1498 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

«أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ فَخَرَجَ فِي البَحْرِ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً، فَنَقَرَهَا، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ، فَرَمَى بِهَا فِي البَحْرِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَإِذَا بِالخَشَبَةِ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا»، فَذَكَرَ الحَدِيثَ فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ()

\_\_\_\_\_

السادس: - أن يكون عدلا في نفسه لأجل اعتبار كتابته،

لأن الفاسق لا يعتبر قوله و لا كتابته،

#### السابع:-

أنه يجب عليه العدل بينهما، فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك، الثامن: أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق و ما يلزم فيها كل واحد منهما، و ما يحصل به التوثق، لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك،

و هذا مأخوذ من قوله: أُولِيَكُتُب بَيْنَكُمْ كَايِبُ بِأَلْكُدْلِ )

\*\*\*من غير زيادة و لا نقصان

التاسع: - أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بها،

و لو كان هو و الشهود قد ماتوا،

ش (يسلفه) يقرضه.

<sup>(</sup>مركبا) سفينة يركب عليها.

<sup>(</sup>نقرها) قورها و جوفها.

<sup>(</sup>الحديث) أي بأطول مما هنا كما تحصل عليه إذا نظرت في مواضعه]

# العاشر: - قوله: (وَلَا يَأْبُ كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ)

أي: لا يمتنع مَنْ منَّ الله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين،

فكما أحسن الله إليه بتعليمه، فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى كتابته،

و لا يمتنع من الكتابة لهم،

\*\*\* صحيح البخاري

2518 عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟

قَالَ: «إِيمَانٌ باللهِ، وَجِهَادٌ في سَبيلِهِ»،

قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ ۖ

قَالَ: «أَعْلاَهَا ثَهَنَّا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»،

قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تُعِينُ ضَايِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ»،

قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ:

«تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ»()

# (وَلْيُمْ لِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ)

الحادي عشر: - أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق \*\*\*الدين

الثاني عشر: أن الذي يملي من المتعاقدين من عليه الدين،

<sup>(</sup>الرقاب) جمع رقبة وهي العبد المملوك ذكرا أم أنثى.

<sup>(</sup>أفضل) أكثر ثوابا في العتق.

<sup>(</sup>أنفسها) التي يرغبها مالكوها أكثر من غيرها.

<sup>(</sup>تصنع لأخرق) تساعد من لا يحسن الصناعة]

#### (وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْعًا)

الثالث عشر: أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه و لا يبخس منه شيئا، الرابع عشر: أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول، لأن الله أمر من عليه الحق

أن يمل على الكاتب، فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه،

و هو ما أقر به على نفسه، و لو ادعى بعد ذلك غلطا أو سهوا،

الخامس عشر: أن من عليه حقا من الحقوق التي البينة على مقدارها و صفتها من كثرة و قلة و تعجيل و تأجيل،أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق، لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه،

إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقدار الحق و صفته،

السادس عشر: أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس و ينقص شيئا من مقداره، أو طيبه و حسنه، أو أجله أو غير ذلك من توابعه و لواحقه،

# (فَإِن كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْمَدُلِّ)

السابع عشر: أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه، أو نحو ذلك، فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء و الإقرار،

الثامن عشر: أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل، و عدم البخس لقوله ( بالعدل )

التاسع عشر: أنه يشترط عدالة الولي، لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق،

العشرون: ثبوت الـــولاية في الأموال،

الحادي والعشرون:

أن الحق يكون على الصغير و السفيه و المجنون و الضعيف، لا على وليهم، الثاني والعشرون: أن إقرار الصغير و السفيه و المجنون و المعتوه و نحوهم و تصرفهم غير صحيح، لأن الله جعل الإملاء لوليهم،

و لم يجعل لهم منه شيئا لطفا بهم و رحمة، خوفا من تلاف أموالهم، الثالث و العشرون: صحة تصرف الولى في مال من ذُكر،

الرابع و العشرون: فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من صاحبه، لأن المقصود من ذلك التوثق و العدل، و ما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع،

الخامس و العشرون: أن تعلم الكتابة مشروع، بل هو فرض كفاية، لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرها، و لا يحصل ذلك إلا بالتعلم،

السادس و العشرون: أنه مأمور بالإشهاد على العقود،

و ذلك على وجه الندب، لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق، فهو عائد لمصلحة المكلفين،

نعم إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف و نحو ذلك مما يجب حفظه تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبا،

# (وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَ انِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ)

\*\*\* صحیح مسلم

79-عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّأَنَّهُ قَالَ:

رُرُ مَنْ مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الْالسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ؟

قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ»

قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَ مَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَ الدِّينِ؟

وَ مَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ: فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَ تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ " ( ) (الاعجاز العلمي)

<sup>(</sup>العشير) هو في الأصل المعاشر مطلقا والمراد هنا الزوج (لب) اللب هو العقل والمراد كمال العقل]

السابع والعشرون: أن نصاب الشهادة في الأموال و نحوها رجلان أو رجل و امرأتان، و دلت السنة أيضا أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعي، الثامن والعشرون: أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل، التاسع والعشرون: أن شهادة النساء منفردات في الأموال و نحوها لا تقبل، لأن الله لم يقبلهن إلا مع الرجل،

و قد يقال إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها و هي موجودة سواء كن مع رجل أو منفردات والله أعلم.

الثلاثون: أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله:

(وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ ) و العبد البالغ من رجالنا،

الحادي و الثلاثون: أن شهادة الكفار ذكورا كانوا أو نساء غير مقبولة،

لأنهم ليسوا منا، و لأن مبنى الشهادة على العدالة و هو غير عدل،

الثاني و الثلاثون:

فيه فضيلة الرجل على المرأة، و أن الواحد في مقابلة المرأتين لقوة حفظه و نقص حفظها،

الثالث و الثلاثون:أن من نسي شهادته ثم ذكرها فذكر فشهادته مقبولة لقوله:

# (فَتُذَكِّرُ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ )

الرابع و الثلاثون:

يؤخذ من المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،

و الخامس و الثلاثون:-

أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة و هو غير معذور،

لا يجوز له أن يأبي لقوله: (وَلا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواً)

\*\*\* وَ قَالَ غير وَاحِدٍ: إِذَا دُعِيتَ لِتَشْهَدَ فَأَنْتِ بِالْخِيَارِ،

وَ إِذَا شَهِدْتَ فَدُعِيتَ فَأَجِبْ.

\*\*\* وَقَدْ ثَبَتَ فِي صحيح مسلم

1719 عَنْ زَيْدِ َبْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا»()

-----

\*\*\*صحيح مسلم -2535

«ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَ لَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَ يَخُونُونَ وَ لَا يُؤْمَّنُونَ، وَ يَخُونُونَ وَ لَا يُؤْمَّنُونَ، وَ يَنْذِرُونَ وَ لَا يُوفُونَ، وَ يَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ»

\*\*\*قال بن كثير : و هؤلاء شهود الزور

<sup>[</sup> ش (ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) الشهداء جمع شهيد معنى شاهد

<sup>1-</sup>أنه محمول على من عنده شهادة لأنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له

<sup>2-</sup>و الثاني أنه محمول على شهادة الحسبة و ذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم

<sup>3-</sup>وحكى تأويل ثالث أنه محمول على المجاز و المبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله كما يقال الجواد يعطي قبل السؤال أي يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف]

السادس و الثلاثون: أن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم،

لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها و لأنه ليس من الشهداء،

# (وَلَا تَسْتُمُواْ أَن تَكُنُبُوهُ صَفِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِّفِ

السابع و الثلاثون: النهي عن السآمة و الضجر من كتابة الديون كلها من صغير و كبير و صفة الأجل و جميع ما احتوى عليه العقد من الشروط و القيود، الثامن و الثلاثون: بيان الحكمة في مشروعية الكتابة و الإشهاد في العقود،

# و أنه (ذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْفَى آلَّا تَرْتَابُوًّا)

فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد و البلاد، و الشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم و أكمل و أبعد من الشك و الريب و التنازع و التشاجر،

التاسع و الثلاثون: يؤخذ من ذلك أن من اشتبه و شك في شهادته

لم يجز له الإقدام عليها بل لا بد من اليقين،

الأربــعون: قــوله:

# (إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُبُوهَا)

فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضر، لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة، الحادي و الأربعون:أنه و إن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة،

فإنه يشرع الإشهاد لقوله: (وَأَشْهِ دُواً إِذَا تَبَايَعْتُمُ

\*\*\* أَشْهَدُوا عَلَى حَقِّكُمْ إِذَا كَانَ فِيهِ أَجَلٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ،

فَأَشْهَدُوا عَلَى حَقِّكُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

\*\*\*قَالَ آخرون: هَذَا الْأَمْرُ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ:

{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}

وَ هَذَا الْأَمْرُ مَحْمُولٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَلَى الْإِرْشَادِ وَ النَّدْبِ،لَا عَلَى الْوُجُوبِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ خُزَمِة بْن ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ،

\*\*\* وَقَدْ رَوَاهُ فِي سنن أبي داود

3607 - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَنَّ عَمَّهُ، حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ الْأَبِيِّ

أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّا إِبْتَاعَ فَرَسًّا مِنْ أَعْرَابِيٍّ،

فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ وَإِلِّ لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ،

فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِي الْمَشْيَ وَ أَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِيَّ،

فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِا الْبَاعَهُ،

فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،

فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسِ وَإِلَّا بِعْتُهُ؟

فَقَامَ النَّبِيُّ عِلِا حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ،

فَقَالَ: «أُوْ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟»

فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: لَا، وَ اللَّهِ مَا بِعْتُكَهُ،

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بَلَى، قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ»

فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ، يَقُولُ هَلُمٌّ شَهِيدًا،

فَقَالَ خُزَيْمَةُ بَنْ ثَابِتِ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ،

فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خُزَيْهَةَ فَقَالَ: «بِمَ تَشْهَدُ؟»،

فَقَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللهِ

فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ

الثاني و الأربعون:

النهي عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال و حصول مشقة عليه،

#### الثالث و الأربعون:

النهي عن مضارة الشهيد أيضا بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه، أو غير ذلك هذا على جعل قوله:

# (وَلَا يُضَاّرُ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ ) مبنيا للمجهول،

و أما على جعلها مبنيا للفاعل ففيه نهي الشاهد و الكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة و نحو ذلك،

و هذان هما الرابع و الأربعون و الخامس و الأربعون و السادس و الأربعون:

أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق لقوله:

# (وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَأُسُوقًا بِكُمْ

السابع والأربعون: - أن الأوصاف كالفسق و الإيمان و النفاق و العداوة و الولاية و نحو ذلك تتجزأ في الإنسان، فتكون فيه مادة فسق وغيرها،

و كذلك مادة إيمان و كفر لقوله: ( فإنه فسوق بكم ) و لم يقل فأنتم فاسقون أو فُسّاق.

الثامن و الأربعون: - و حقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه-

اشتراط العدالة في الشاهد لقوله: (مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهُدَاءِ)

التاسع و الأربعون: أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان و زمان،

فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته،

الخمسون: يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى،

فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة و الفهم القاصر،

و لله في كلامه حكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده.

# (وَأَتَّقُواْ اللَّهُ

\*\*\* خَافُوهُ وَ رَاقِبُوهُ، وَ اتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَ اتْرُكُوا زَجْرَهُ

# (وَيُعَرِّمُ حُمُ اللَّهُ)

\*\*\*كقوله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ

عَنَكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمٌّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ الأنفال: ٢٩

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَوَ ءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ - يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ - وَيَجْعَل

لَّكُمُّ نُورًا تَمَشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ المديد: ٢٨

# (وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكٌ

\*\*\* هُوَ عَالِمٌ بِحَقَائِقِ الْأُمُورِ وَ مَصَالِحِهَا وَ عَوَاقِبِهَا، فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ، بل علمه محيط بجميع الكائنات.

#### الاعجاز العلمي في (أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخري)

http://www.quran-m.com/firas/arabicold/?page=show\_det&id=1619&select\_page=2

ففي دراسة حديثة قام بها علماء في (سيدني ـ أستراليا) ونشرت نتائجها على شبكة CNN وشبكة BBC الإخبارية بعنوان الدراسة:

Pregnancy does cause memory loss, study says

(الحمل يجعل الذاكرة أقل، الدراسة تقول ذلك).

أثبتت الدراسة أن الحمل يتسبب بضعف ذاكرة النساء،

وأن هذه الحالة تستمر لفترة ما بعد الولادة أحياناً حيث يتسبب الحمل في تناقص طفيف في عدد خلايا الذاكرة لدماغ الأم الحامل.

وقالت جوليا هنري، وهي إحدى العاملات على البحث من جامعة نيوساوث ويلز بسيدني، لشبكة CNN :

"ما وجدناه هو أن المجهود الذهني المرتبط بتذكر تفاصيل جديدة أو أداء مهام متعددة المراحل، يصاب باضطراب."

و أضافت: "قد تعجز المرأة الحامل مثلاً عن تذكّر رقم جديد،

لكنها ستستعيد بسهولة الأرقام القديمة التي كانت تطلبها على الدوام." و قالت هنري إنها قامت، مساعدة الدكتور بيتر ريندل، بوضع هذه الدراسة بالاعتماد على تحليل 12 بحث شمل مسحاً لقدرات النساء الذهنية قبل الولادة وبعدها.

ولفتت إلى أن النتائج تشير إلى احتمال استمرار حالة الاضطراب هذه بعد الولادة لعام كامل أحياناً، دون أن تؤكد بأن الوضع يتحسن بعد تلك الفترة بسبب الحاجة إلى المزيد من الأبحاث.

غير أن الدراسة لم تحدد أسباب هذه الظاهرة،

نظراً للحاجة إلى إجراء المزيد من الفحوصات المخبرية المعمقة،

وإن كانت قد استعرضت مجموعة من السيناريوهات المحتملة،

وفي مقدمتها تبدل هرمونات الجسد والتغيّر السريع في غط العيش.

#### الخلاصة رأي العلم: -

المرأة الحامل تصاب ذاكرتها بالضعف و الاضطراب أثناء الحمل و رجا تعاني من ضعف الذاكرة لمدة عام كامل أحياناً بعد الولادة و رجا أكثر بسبب تناقص في عدد خلايا الذاكرة و للأسباب غير معروفة لحد الآن.

ا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقْبُوضَ أَمُّ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱوْتُمِنَ أَمَننَتُهُ، وَلِيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَكَدَة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ وَاثِمٌ قَلْمُ أَدُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّا لِلَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الله عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكَمِكَنِهِ وَكُنْهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ آحَدِ مِّن رُسُلِهِ } وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَك رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنا لَبِّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبُّنَا وَلَا تُحَكِّمُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَأُ أَنْتَ مَوْلَكِنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينِ اللهِ

# ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهِنَ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَالْيُؤَدِّ الَّذِى اَوْتُمِنَ آمَننَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَدَدَةَ وَمَن يَصَتُمُهَا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اَوْتُمِنَ آمَننَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَدَدَةَ وَمَن يَصَتُمُهَا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اَوْتُهُ وَمَن يَصَتُمُهَا فَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ فَا اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

(وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ)أي: إن كنتم مسافرين

(وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا) يكتب بينكم و يحصل به التوثق

(فَرِهَانُ مُقْبُوضَةً)

أي: يقبضها صاحب الحق و تكون وثيقة عنده حتى يأتيه حقه،

و دل هذا على أن الرهن غير المقبوضة لا يحصل منها التوثق،

و دل أيضا على أن الراهن و المرتهن لو اختلفا في قدر ما رُهِنَت به،

كان القول قول المرتهن،

و وجه ذلك أن الله جعل الرهن عوضا عن الكتابة في توثق صاحب الحق، فلولا أن قول المرتهن مقبول في قدر الذي رهنت به لم يحصل المعنى

المقصود، و لما كان المقصود بالرهن التوثق جاز حضرا و سفرا،

و إنما نص الله على السفر، لأنه في مظنة الحاجة إليه لعدم الكاتب فيه،

هذا كله إذا كان صاحب الحق يحب أن يتوثق لحقه،

\*\*\* صحيح البخاري

2508 عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

وَ لَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ عَلَيْدِرْعَهُ بِشَعِيرِ،

وَ مَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَ إِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَ لَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَّا صَاعٌ، وَ لاَ أَمْسَى وَ إِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ»

\*\*\*قال بن كثير:رهنها النبي ﷺ قوتا لاهله عند يهودي

# وَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُمِنَ آمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ)

فماكان صاحب الحق آمنا من غريمه

و أحب أن يعامله من دون رهن فعلى من عليه الحق أن يؤدي إليه كاملا غير ظالم له و لا باخس حقه

\*\*\*عن أبي سعيد الخدري: هذه الآية نسخت ما قبلها

(وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّكُمُ) في أداء الحق و يجازي من أحسن به الظن بالإحسان \*\*\*المَوّْةَن

# (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةً)

\*\*\*تُخفوها و تُغْلُوها

\*\*\*قال بن عباس: شهادة الزور من أكبر الكبائر و كتمانها كذلك

- لأن الحق مبني عليها لا يثبت بدونها،

# (وَمَن يَكُمُهُا فَإِنَّهُ وَ الْمُ قَلْبُدُّهُ)

\*\*\*فــــاجر

-فكتمها من أعظم الذنوب،

لأنه يترك ما وجب عليه من الخبر الصدق و يخبر بضده و هو الكذب، و يترتب على ذلك فوات حق من له الحق،

\*\*\*كقوله ﴿ وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ﴾ المائدة: ١٠٦

و لهذا قال تعالى: (وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيكٌ)

و قد اشتملت هذه الأحكام الحسنة التي أرشد الله عباده إليها

على حِكمٍ عظيمة و مصالح عميمة دلت على:-

أن الخلق لو اهتدوا بإرشاد الله لصلحت دنياهم مع صلاح دينهم،

لاشتمالها على العدل و المصلحة، و حفظ الحقوق

و قطع المشاجرات و المنازعات،و انتظام أمر المعاش،

فلله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه لا نحصي ثناء عليه.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَةِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُتَعَفِّهُ و

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ

(لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ)

هذا إخبار من الله أنه له ما في السماوات و ما في الأرض،

الجميع خلقهم و رزقهم و دبرهم لمصالحهم الدينية و الدنيوية، فكانوا ملكا له و عبيدا،

لا يملكون لأنفسهم ضرا و لا نفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا، و هو ربهم و مالكهم الذي يتصرف فيهم بحكمته و عدله وإحسانه،

# (وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ

و قد أمرهم و نهاهم و سيحاسبهم على ما أسروه و أعلنوه،

\*\*\*كقوله ﴿ قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتَبُدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا

فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾ آل عمران: ٢٩

\*\*\* ﴿ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّوَ ٱخْفَى ﴾ طه: ٧

\*\*\* صحیح مسلم

125 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ إِللهِ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: 284]،

قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ،

فَأْتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ،

فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ اللهِ، كُلِّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ، الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَ الْجِهَادَ وَ الصَّدَقَةَ، وَقَد أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ:
" أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ"، قَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ، ذَلَتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ،

فَأَنْزَلَ اللهُ فِي إِثْرِهَا: {آمَنَ الرَّسُولُ مِا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} [البقرة: 285]،

فَلَمَّا فَعَلُوا ذَٰلِكَ نَسَخَهِا اللهُ تَعَالَى، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:

{لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]

" قَالَ: نَعَمْ "

{رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} [البقرة: 286] " قَالَ: نَعَمْ " {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} [البقرة: 286] " قَالَ: نَعَمْ " {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [البقرة: 286] " قَالَ: نَعَمْ "

-----

\*\*\* صحیح مسلم

126 عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:

{وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاَّسِبْكُمْ بِهِ الله} [البقرة: 284]،

قَالَ: دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ،

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا "

قَالَ: فَأَلْقَى اللهُ الْإِمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] " قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ "

َ (رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} [البقرة: 286] " قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ " {وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا} [البقرة: 286] "

قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ

\*\*\* صحيح البخاري

4546 عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَّى ، قَالَ: أَحْسِبُهُ ابْنَ عُمَرَ: {إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ} [البقرة: 284] قَالَ: «نَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا»()

-----

\*\*\*صحيح البخاري 2528 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

<sup>(</sup>الآية التي بعدها) وهو قوله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. .}

<sup>(</sup>وسعها) ما يدخل في طاقتها وقدرتها ولا يشق عليها مشقة غير معتادة.

<sup>(</sup>لها ما كسبت) أجر وثواب ما عملته من الخير.

<sup>(</sup>وعليها ما اكتسبت) تحاسب وتؤاخذ بما فعلته من معصية وشر.

<sup>(</sup>لا تحمل علينا) لا تكلفنا.

<sup>(</sup>الذين قبلنا) كاليهود الذين عجزوا عن القيام بما كلفوا لتعنتهم فاستحقوا شديد العقاب.

<sup>(</sup>مولانا) ناصرنا وحافظنا و متولي أمورنا]

«إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا، مًا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَّكَلَّمْ»( ۖ)

\*\*\*صحيح البخاري

7501 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" يَقُولُ اللهُ: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً،

فَلاَ تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا مِثْلِهَا،

وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً،

وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً،

فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْع مِائَةِ ضِعْفٍ "()

#### \*\*\* صحيح مسلم

129 عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ، فَإِذَا عَمِلَهَا، فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، فَإِذَا عَمِلَهَا،

<sup>(</sup>تجاوز) عفا ولم يؤاخذ.

<sup>(</sup>ما وسوست به صدورها) ما يخطر بالبال من شر]

<sup>(</sup>أراد) قصد وعزم.

<sup>(</sup>من أجلى) امتثالا لحكمى وخوفا منى ورغبة في ثوابي.

<sup>(</sup>فلم يعملها) أي الحسنة]

فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ مِثْلِهَا " وَقَالَ رَسُولُ اللهِ كَلَّمَ: قَالَتِ الْملَائِكَةُ: رَبِّ، ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ، فَقَالَ: ارْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ مِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِنَّا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ " وَقَالَ رسولُ اللهِ عَلَا : «إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ ماثَةِ ضِعْفِ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ مِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللهَ»

\*\*\* صحیح مسلم

132 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيُّ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: «وَقَدْ وَجَدْةُوهُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيَانِ»،()

\*\*\*صحيح مسلم

133 عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِّ الْوَسُوَسَةِ، قَالَ: «تِلْكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ»

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم) أي يجد أحدنا التكلم به عظيما لاستحالته في حقه سبحانه وتعالى (ذاك صريح الإهان) معناه سبب الوسوسة محض الإهان أو الوسوسة علامة محض الإهان]

#### (فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَامُ)

و هو لمن أتى بأسباب المغفرة، و يعذب من يشاء بذنبه الذي لم يحصل له ما يكفره

# وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

لا يعجزه شيء، بلكل الخلق طوع قهره و مشيئته و تقديره و جزائه.

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتهٍ كَيْهِ وَكُنْبُهِ

وَرُسُلِهِ - لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ - وَقَ الْوَا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

# غُفْرانك رَبَّنا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ

# ( ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ )

\*\*\*صحيح البخاري

5009 - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ»،

-----

\*\*\*صحیح مسلم

806عَن ابْن عَبَّاسٍ، قَالَ:

بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَا اللَّبِيِّ عَلَا اللَّهِمَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: " هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَتَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ:

هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَ فَلَّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَ قَالَ: وَ قَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَ خَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ " فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَ خَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ " [ ش (نقيضا) أي صوتا كصوت الباب إذا فتح]

-----

يخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه، و انقيادهم و طاعتهم و سؤالهم مع ذلك المغفرة،

# (كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَتَبِكَنِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدِ مِّن رُسُلِهِ

فأخبر أنهم آمنوا بالله و ملائكته و كتبه و رسله،

و هذا يتضمن الإيمان بجميع ما أخبر الله به عن نفسه،

و أخبرت به عنه رسله من صفات كماله

و نعوت جلاله على وجه الإجمال و التفصيل،

و تنزيهه عن التمثيل و التعطيل و عن جميع صفات النقص،

و يتضمن الإيمان بالملائكة الذين نصت عليهم الشرائع جملة و تفصيلا

و على الإيمان بجميع الرسل والكتب،

أي: بكل ما أخبرت به الرسل و تضمنته الكتب من :-

[الأخبار و الأوامر و النواهي]

و أنهم لا يفرقون بين أحد من رسله، بل يؤمنون بجميعهم،

لأنهم وسائط بين الله و بين عباده، فالكفر ببعضهم كفر بجميعهم بل كفر بالله (وَقَالُواْ سَمِعْنَا) ما أمرتنا به و نهيتنا

(وَأَطَعْنَا ) لك في ذلك، و لم يكونوا ممن قالوا سمعنا و عصينا، أو لما كان العبد لا بد أن يحصل منه تقصير في حقوق الله تعالى و هو محتاج إلى مغفرته على الدوام،

قالوا (غُفْرانك)

أي: نسألك مغفرة لما صدر منا من التقصير و الذنوب،

و محو ما اتصفنا به من العيوب

## (وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ)

أي: المرجع لجميع الخلائق فتجزيهم بما عملوا من خير و شر.

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ، عَلَى التَّوْرِنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِلَيْ اللَّا عَلَى اللَّاعِدِ اللَّا عَلَى اللَّهِ اللَّا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَقْوِينَ وَالْعَلْمُ اللَّا عَلَى الْقَوْمِ الْحَكْفِرِينَ وَلَا تَعْمَلُ اللَّا عَلَى الْقَوْمِ الْحَكفِرِينَ وَالْحَكفِرِينَ اللَّا اللَّا عَلَى الْقَوْمِ الْحَكفِرِينَ وَالْحَكفِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُكْوِينَ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُكْوِينَ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُو

لما نزل قوله تعالى

[وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ]

شق ذلك على المسلمين لما توهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة و العارضة المستقرة و غيرها مؤاخذون به،

فأخبرهم بهذه الآية أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها

أي: أمرا تسعه طاقتها، و لا يكلفها و يشق عليها، كما قال تعالى

﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ الحج: ٧٨

- فأصل الأوامر و النواهي ليست من الأمور التي تشق على النفوس،

#### بـــل هــــي:-

1- غذاء للأرواح

2-و دواء للأبدان،

3-و حمية عن الضرر،

-فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة و إحسانا،

-و مع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة :-

#### حصل التخفيف و التسهيل:-

1-إما بإسقاطه عن المكلف،

2-أو إسقاط بعضه كما في التخفيف عن المريض و المسافر و غيرهم،

## (لَهَا مَا كَسَبَتُ)

ثم أخبر تعالى أن لكل نفس ما كسبت من الخير،

(وعكيتها ما أكتسبت ) من الشر،

فلا تزر وازرة وزر أخرى و لا تذهب حسنات العبد لغيره،

و في الإتيان بـ « كسب » في الخير الدال على أن عمل الخير يحصل للإنسان بأدنى سعى منه بل بمجرد نية القلب

و أتى بـ « اكتسب » في عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله و يحصل سعيه،

و لما أخبر تعالى عن إيمان الرسول و المؤمنين معه

و أن كل عامل سيجازى بعمله،

و كان الإنسان عرضة للتقصير و الخطأ و النسيان،

Oو أخبر أنه لا يكلفنا إلا ما نطيق و تسعه قوتنا، أخبر عن دعاء المؤمنين بذلك،

و قد أخبر النبي ﷺ أن الله قال: قد فعلت. إجابة لهذا الدعاء،

فقال (رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوَ أَخْطَأُنَّا)

و الفرق بينهما:

أن النسيان:

ذهول القلب عن ما أمر به فيتركه نسيانا،

#### 0 الخطأ:-

أن يقصد شيئا يجوز له قصده ثم يقع فعله على ما لا يجوز له فعله – فهذان قد عفا الله عن هذه الأمة ما يقع بهما رحمة بهم و إحسانا،

-فعلى هذا من صلى في ثوب مغصوب، أو نجس،

أو قد نسى نجاسة على بدنه،

أو تكلم في الصلاة ناسيا،

أو فعل مفطـــرا ناسيا،

أو فعل محظورا من محظورات الإحرام التي ليس فيها إتلاف ناسيا،

[فإنه مــعفو عنه]،

و كذلك لا يحنث من فعل المحلوف عليه ناسيا،

و كذلك لو أخطأ فأتلف نفسا أو مالا فليس عليه إثم،

و إنما الضمان مرتب على مجرد الإتلاف،

و كذلك المواضع التي تجب فيها التسمية إذا تركها الإنسان ناسيا لم يضر.

(رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا) أي: تكاليف مشقة

(كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنًا)

و قد فعل تعالى فإن الله خفف عن هذه الأمة في الأوامر من: -

الطهارات و أحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها

(ربَّنَا وَلَا تُحكِيلُنا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِدِّهِ ) و قد فعل و له الحمد

# (وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَادْحَمْناً)

فالعفو و المغفرة يحصل بهما دفع المكاره و الشرور،

و الرحمة يحصل بها صلاح الأمور

(أَنْتَ مُولَكْنَا) أي: ربنا و مليكنا و إلهنا الذي لم تزل ولايتك إيانا منذ أوجدتنا و أنشأتنا فنعمك دارة علينا متصلة عدد الأوقات، ثم أنعمت علينا بالنعمة العظيمة و المنحة الجسيمة،

و هي نعمة الإسلام التي جميع النعم تبع لها،

# (فَأَنصُ رَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ)

فنسألك يا ربنا و مولانا تمام نعمتك بأن تنصرنا على القوم الكافرين، الذين كفروا بك و برسلك، و قاوموا أهل دينك و نبذوا أمرك،

<u>O</u>فانصرنا عليهم بالحجة و البيان و السيف و السنان، بأن:-

1-تمكن لنا في الأرض

3-و تــرزقنا الإيمان و الأعمال التي يحصل بها النصر،

و الحمد لله رب العالمين.

تم تفسير سورة البقرة بعون الله و توفيقه و صلى الله على محمد وسلم.

#### تفسير سورة آل عمران وهي مدنية

نزل صدرها إلى بضع و ثمانين آية في مخاصمة النصارى و إبطال مذهبهم و دعوتهم إلى الدخول في الدين الحق دين الإسلام كما نزل صدر البقرة في محاجة اليهود كما تقدم.

الَّمَ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ الْقَيْوَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَكُونَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ اللَّ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنفِقَامِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴿ هُو ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآةُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّعَكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْكِ وَأُخُرُ مُتَشَيِهَا فَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْ مَا وَ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ } وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ﴿ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكِّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّ رَبَّنا لَا تُرْغَ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ اللَّ كَابَنآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيؤُ إِنَّ الله لا يُخْلِفُ ٱلْبِيعَادَ اللهِ

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّمَ اللَّهُ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَا هُوَالْحَىُ الْقَيْوُمُ اللَّهُ الْكَيْدُ الْكِذَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ النَّوْرَانَةَ وَالْإِنْجِيلَ اللَّهُ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانُ إِنَّ اللَّهِ يَكُولُ النَّوْرَانَةَ وَالْإِنْجِيلَ اللَّهُ عَزِيرٌ ذُو انفِقامِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَقَّ فِي عِلَيْهِ شَقَ أَنِي بِعَايَدِ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابُ شَدِيلًا وَاللَّهُ عَزِيرٌ ذُو انفِقامِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَقَ أَنِي بِعَايِدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ شَقَ أَنِي اللَّهُ الْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللللللِّلْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ الللل

## (الَّدُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا مُنَ

افتتحها تبارك وتعالى بالإخبار بألوهيته، و أنه الإله الذي لا إله إلا هو الذي لا ينبغى التأله و التعبد إلا لوجهه،

فكل معبود سواه فهو باطل،

و الله هو الإله الحق المتصف بصفات الألوهية التي مرجعها إلى الحياة و القيومية،

#### (ٱلْحَيُّ )

فالحي من له الحياة العظيمة الكاملة المستلزمة لجميع الصفات

التي لا تتم و لا تكمل الحياة إلا بها كالسمع و البصر و القدرة و القوة و العظمة و البقاء و الدوام و العز

09-03م\_50ص

الذي لا يرام

(ٱلْقَيُّومُ) الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاته،

و قام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد و الإعداد و الإمداد،

-فهو الذي قام بتدبير الخلائق و تصريفهم،

تدبير: - [للأجسام و للقلوب و الأرواح]

## (نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ)

و من قيامه تعالى بعباده و رحمته بهم أن نزل على رسوله محمد السلامات الكتاب، الذي هو أَجَلُ الكتب و أعظمها المشتمل على الحق في :-

[إخـــباره و أوامــره و نــواهيه،]

فما أخبر به صدق، و ما حكم به فهو العدل،

و أنزله بالحق ليقوم الخلق بعبادة ربهم و يتعلموا كتابه

(مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ) من الكتب السابقة،

فهو المزكي لها، فما شهد له فهو المقبول، و ما رده فهو المردود،

و هو المطابق لها في جميع المطالب التي اتفق عليها المرسلون،

و هي شاهدة له بالصدق،

فأهل الكتاب لا يمكنهم التصديق بكتبهم إن لم يؤمنوا به،

فإن كُفْرُهم به ينقض إيمانهم بكتبهم،

ثم قال تعالى (وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَكِةُ ) أي: على موسى

(وَٱلْإِنْجِيلَ ) على عيسى.

(مِن قَبْلُ) إنزال القرآن

(هُدًى لِلنَّاسِ) الظاهر أن هذا راجع لكل ما تقدم،

أي: أنزل الله القرآن و التوراة و الإنجيل هدى للناس من الضلال،

فمن قبل هدى الله فهو المهتدي،

ومن لم يقبل ذلك بقي على ضلاله

# (وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ )

أي: الحجج و البينات و البراهين القاطعات الدالة على جميع المقاصد و المطالب،

-و كذلك فصل و فسر ما يحتاج إليه الخلق حتى بقيت الأحكام جلية ظاهرة،

-فلم يبق لأحد عذر و لا حجة لمن لم يؤمن به و بآياته،

فلهذا قال (إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا بِعَايَتِ ٱللَّهِ)

أي: بعد ما بينها و وضحها و أزاح العلل

(لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ) لا يقدر قدره و لا يدرك وصفه

(وَٱللَّهُ عَزِينٌ أي: قوي لا يعجزه شيء

(دُو أَننِقَامِ ) ممن عصاه.

## ( إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآهِ)

و هذا فيه تقرير إحاطة علمه بالمعلومات كلها، جليها و خفيها، ظاهرها و باطنها -و من جملة ذلك الأجنة في البطون التي لا يدركها بصر المخلوقين،

و لا ينالها علمهم، و هو تعالى يدبرها بألطف تدبير، و يقدرها بكل تقدير،

فلهذا قال ( هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ) .

من كامل الخلق و ناقصه، و حسن و قبيح، و ذكر و أنثى

# (لا ٓ إِللهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَلِيدُ ٱلْحَكِيمُ)

-تضمنت هذه الآيـــات:-

1-تقرير إلــهية الله و تعينها،

2-و إبــطال إلهية ما سواه،

3-و في ضمن ذلك رد على النصارى الذين يزعمون إلهية عيسى ابن مريم

4-و تضمنت إثـــبات حيـاته الكاملة و قيــوميته التامة،

[المتضمنتين جميع الصفات المقدسة كما تقدم،]

5-و إثبات الشرائع الكبار، و أنها رحمة و هداية للناس،

6-e تقسيم الناس إلى مهتـــد و غيره، و عقوبة من لم يهتد بها، 7-و تقرير سعة علم الباري و نفوذ مشيئته و حكمته.

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ مِنْهُ ءَايَتُ تُعَكَّمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئنِ وَأُخُر مُتَشَابِهَتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَ تَبِّعُونَ مَا مَشَكِهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ﴿ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ - كُلُّ مِّنْ عِندِ رَيِّناً وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَ لَبَكِ اللَّ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ اللَّهُ رَبُّنَا إِنَّكَ حَسَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبَّ فِيهً إِنْ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْبِيعَادَ اللهُ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْبِيعَادَ اللهُ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْبِيعَادَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْبِيعَادَ اللهُ اللَّهُ اللّ

# ( هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ)

القرآن العظيم كله محكم كما قال تعالى

﴿ الْرَّكِنَابُ أُحْكِمَتَ ءَايَنَاهُ أَمْ فَصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ هود: ١ فهو مشتمل على غاية الإتقان و الإحكام و العدل و الإحسان

﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ المائدة: ٥٠

-و كله متشابه في الحسن و البلاغة

و تصـــديق بعضه لبعضه

و مطـــابقته لفظا و معنى،

و أما الإحكام و التشابه المذكور في هذه الآية فإن القرآن كما ذكره الله (مِنْهُ مَايِثُ مُحْكَمَتُ ) أي: واضحات الدلالة، ليس فيها شبهة و لا إشكال

( هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنَابِ) أي: أصله الذي يرجع إليه كل متشابه، و هي معظمه و أكثره، ( و ) منه آيات

# (وَأُخُرُ مُتَشَلِبِهَاتٌ)

1-أي: يلتبس معناها على كثير من الأذهان: - لكون دلالتها مجملة،

2-أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منها،

الحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل أحد،

و هي الأكثر التي يرجع إليها،

و منه آیات تشکل علی بعض الناس،

فالواجب في هذا أن يُرد المتشابه إلى المحكم و الخفي إلى الجلي، فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضا و لا يحصل فيه مناقضة و لا معارضة،

و لكن الناس انقسموا إلى فـــرقتين:-

# 1-(فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ) أ

أي: ميل عن الاستقامة بأن فسدت مقاصدهم،

و صار قصدهم الغي و الضلال و انحرفت قلوبهم عن طريق الهدى و الرشاد

## (فَيَ تَبِعُونَ مَا تَشَكِهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْ نَةِ)

\*\*\* ﴿ إِنَّمَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ بِالْمُتَشَابِهِ الَّذِي يُمْكِنُهُمْ أَنْ يُحَرِّفُوهُ إِلَى مَقَاصِدِهِمُ الْفَاسدَةِ،

وَيُنْزِلُوهُ عَلَيْهَا، لِاحْتِمَالِ لَفْظِهِ لِمَا يَصْرِفُونَهُ

﴿ فَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَلَا نَصِيبَ لَهُمْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ دَامِغٌ لَهُمْ وَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، وَ لِهَذَا قَالَ: {ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ} أَي:

الْإِضْلَالِ لِأَتْبَاعِهِمْ، إِيهَامًا لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحْتَجُّونَ عَلَى بِدْعَتِهِمْ بِالْقُرْآنِ، وَ هَذَا حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ، كَمَا لَوِ احْتَجَّ النَّصَارَى بِأَنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَطَقَ بِأَنَّ

عِيسَى هُوَ رُوحُ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ،

وَ تَرَكُوا الِاحْتِجَاجَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ هُوَ إِلا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ} [الزُّخْرُفِ: 59] وَ بِقَوْلِهِ: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [آلِ عِمْرَانَ: 59]

وَ غَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الْمُحْكَمَةِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّهُ خَلْقٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ، وَ عَبْدٌ، وَ رَسُولٌ مِنْ رُسُلِ اللهِ.

-أي: يتركون المحكم الواضح

و يذهبون إلى المتشابه،

و يعكسون الأمر فيحملون المحكم على المتشابه

# (وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۗ )

\*\*\*صحيح البخاري

4547 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: تَلاَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ هَذِهِ الآيةَ:

{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ، مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ}، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ، وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ: آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الأَلْبَابِ

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيُّ:

«فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ»()

-----

-لمن يدعونهم لقولهم، فإن المتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه الواقع فيه،

٥ وإلا فالمحكم الصريح ليس محلا للفتنة،

لوضوح الحق فيه لمن قصده اتباعه،

و قوله ( وابتغاء تأويلًه وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ )

اللمفسرين في الوقوف على ( الله ) من قوله ( وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلُهُ وَ إِلَّا ٱلله ) في المفسرين في الوقوف على ( الله ) من قوله ( وَمَا يَعْلَمُ مَا أُويلَهُ وَ إِلَّا ٱلله )

<sup>(</sup>محكمات) مبينات مفصلات أحكمت عبارتها ووضحت وحفظت من احتمال التأويل والاشتباه.

<sup>(</sup>أم الكتاب) أصل الكتاب والعمدة منه.

<sup>(</sup>متشابهات) محتملات في معانيهن للتأويل.

<sup>(</sup>ابتغاء) طلب.

<sup>(</sup>الفتنة) أي يفتنوا الناس عن دينهم ويوقعوهم في الشك.

<sup>(</sup>تأويله) تفسيره حسبما يشتهون.

<sup>(</sup>سمى الله) أي ذكرهم في كتابه بأنهم في قلوبهم زيغ

جمهورهم يقفون عندها، و بعضهم يعطف عليها (وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْمِ) و ذلك كله محتمل،

ون التأويل إن أريد به علم حقيقة الشيء(((\*\*\*و ما يؤول اليه))) كنهه -1

\*\*\* كقوله ﴿ وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَى مِن قَبَٰلُ قَدْ جَعَلَهَ ارْبِي حَقَّا ﴾ يوسف: ١٠٠

﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ مَي أَقِي تَأْوِيلُهُ ، ﴿ الأعراف: ٥٣

﴿ وَيَعَادُ وَاللَّهُ عَلَى الْجَلَالَةِ؛ لِأَنَّ حَقَائِقَ الْأُمُورِ وَ كُنْهَهَا لَا يَعْلَمُهُ عَلَى الْجَلِيَّةِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ،

وَ يَكُونُ قَوْلُهُ: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} مُبْتَدَأً وَ {يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ} خَبَرَهُ.

كان الصواب الوقوف على ( إلا الله ) لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنهه وحقيقته، نحو حقائق صفات الله و كيفيتها، وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلك، فهذه لا يعلمها إلا الله،

و لا يجوز التعرض للوقوف عليها، لأنه تعرض لما لا يمكن معرفته،

كما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله

[الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى] فقال السائل: كيف استوى؟

فقال مالك:-

الاستواء معلـــوم،

والكيف مج\_\_\_هول،

والإيمان به واجـــب،

والسؤال عنه بـــدعة،

فهكذا يقال في سائر الصفات لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال الإمام مالك،

تلك الصفة معلومة، وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة، وقد أخبرنا الله بها و لم يخبرنا بكيفيتها، فيجب علينا الوقوف على ما حد لنا،

النيع يتبعون هذه الأمور المشتبهات تعرضا لما لا يعني،

و تكلفا لما لا سبيل لهم إلى علمه، لأنه لا يعلمها إلا الله،

-و أما الراسخون في العلم فيؤمنون بها و يكلون المعنى إلى الله فيسلمون و يسلمون،

2-و إن أريد بالتأويل التفسير و الكشف و الإيضاح،

(((\*\*\*و البيان و التعبير عن الشئ)))

كقوله ﴿ نَبِّتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۦ ﴾ يوسف: ٣٦ أي بتفسيره

كان الصواب عطف ( الراسخون ) على ( الله ) فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه

# (مِّنْ عِندِ رَبِّناً)

و ماكان من عنده فليس فيه تعارض و لا تناقض بل هو متفق يصدق بعضه بعضا و يشهد بعضه لبعض

## \$ و فيه تنبيه على الأصل الكبير:−

و هو أنهم إذا علموا أن جميعه من عند الله،

و أشكل عليهم مجمل المتشابه، علموا يقينا أنه مردود إلى المحكم، و إن لم يفهموا وجه ذلك.

-و لمَّا رغب تعالى في التسليم و الإيمان بأحكامه و زجر عن اتباع المتشابه

قال (وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا ) أي: يتعظ بمواعظ الله و يقبل نصحه و تعليمه إلا

(أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ ) أي: أهل العقول الرزينة لب العالم و خلاصة بني آدم يصل التذكير إلى عقولهم،

فيتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه،

و ما يضرهم فيتركونه،

-و أما من عداهم فهم القشور الذي لا حاصل له و لا نتيجة تحته،

لا ينفعهم الزجر و التذكير لخلوهم من العقول النافعة.

\*\*\* مسند أحمد ط الرسالة

6741-عن عمرو بن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،

قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ وَلِلْ قَوْمًا يَتَدَارَءُونَ ( ) ،

فَقَالَ: " إِنَّا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ،

وَ إِنَّا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا،

فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا،

وَ مَا جَهِلْتُمْ، فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ "

-----

-ثم أخبر تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يدعون و يقولون

## ( رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا)

أي: لا تملها عن الحق جهلا و عنادا منا، بل اجعلنا مستقيمين هادين مهتدين، فثبتنا على هدايتك و عافنا مما ابتليت به الزائغين

# (وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً)

أي: عظيمة توفقنا بها للخيرات و تعصمنا بها من المنكرات

يختلفون ومنه قوله تعالى: (فادارأتم فيها) [البقرة: 72] ، أي: تدارأتم وتدافعتم واختلفتم. قاله البغوي. والمراد: يتدافعون في القرآن.

## (إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ)

أي: واسع العطايا و الهبات، كثير الإحسان الذي عم جودك جميع البريات.

# ( رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيلِّإِثَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ)

-فمجازيهم بأعمالهم حسنها و سيئها،

و قد أثنى الله تعالى على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان

سعادة العبد: -

إحداها: العلم الذي هو الطريق الموصل إلى الله، المبين لأحكامه و شرائعه، الثانية: الرسوخ في العلم و هذا قدر زائد على مجرد العلم،

فإن الراسخ في العلم يقتضي أن يكون عالما محققا، و عارفا مدققا،

قد علمه الله ظاهر العلم و باطنه، فرسخ قدمه في أسرار الشريعة :-

[علما و حالا و عملا]

الثالثة: أنه وصفهم بالإيمان بجميع كتابه و رد لمتشابهه إلى محكمه، بقوله ( يقولون آمنا به كل من عند ربنا )

الرابعة: أنهم سألوا الله العفو والعافية مما ابتلي به الزائغون المنحرفون،

الخامسة: اعترافهم بمنة الله عليهم بالهداية

و ذلك قوله ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا )

السادسة: أنهم مع هذا سألوه رحمته المتضمنة حصول كل خير

و اندفاع كل شر، و توسلوا إليه باسمه الوهاب، السابعة: أنه أخبر عن إيمانهم و إيقانهم بيوم القيامة و خوفهم منه، و هذا هو الموجب للعمل الرادع عن الزلل.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِفَ عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلا آوَلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأَوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ اللَّ كَذَابِ الإِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَذَّبُوا بِعَايَنتِنَا فَأَخذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُّ وَبِفْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئْتَيْنِ ٱلْتَقَتَّأُ فِئَةٌ تُقَلِّلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ ٱلْمَيْنِ وَٱللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاكُمُ إِن فَ ذَلِك لَمِنْزَةً لِأُولِ ٱلْأَبْصَدِ اللهُ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِّ ذَالِكَ مَتَكُمُ ٱلْحَيَافِةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندُهُ حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهِ فَلَ أَوْنَبِتُكُمُ بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجٌ مُّطَهَّكُرُهُ ۗ وَرِضُواتُ مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بَعِيدِينَ بِالْعِسْبَادِ اللَّهِ وَاللَّهُ بَعِيدِينًا بِالْعِسْبَادِ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِي عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ النَّ صَدَاْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّبُوا بِعَاينتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ

بِذُنُومِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَاءً وَبِنْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِتَنَيْنِ ٱلْتَقَتَّأُ فِئَةٌ ثُقَلِتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِّثْلَتِهِمْ رَأْى ٱلْمَيْنِ وَٱللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَكَآهُ إِن فَ ذَلِك لَمِن أَ لَأُولِ ٱلْأَبْعَكُ إِن أَلْ الْمُعْكِدِ اللهُ

(إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِي عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا

يخبر تعالى أن الكفار به و برسله، الجاحدين بدينه و كتابه،

قد استحقوا العقاب و شدة العذاب بكفرهم و ذنوبهم و أنه لا يغني (تدفع) عنهم مالهم و لا أولادهم شيئا،

و إن كانوا في الدنيا يستدفعون بذلك النكبات التي ترد عليهم،

﴿ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَ ثُرُ أَمُواَلًا وَأَوْلَئَدًا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ سبأ: ٣٥ فيوم القيامة

﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهُ زِءُونَ ﴾ الزمر: ٤٨ يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون

و ليس للأولاد و الأموال قدر عند الله،

إنما ينفع العبد إيمانه بالله و أعماله الصالحة، كما قال تعالى

﴿ وَمَا آَمُوا لُكُرْ وَلَا آَوْلَكُ كُرُ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُرْ عِندَنازُلَفَى إِلَّا مَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأَوْلَتِهَ فَوَا لَكُمْ وَكُمْ إِلَّا مِنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأَوْلَتِهِ كَا لَهُ مُرْفَى اللهُ سَبا: ٣٧ فَأُولَتِ كَا لَهُ مُنْوِنَ فَي سَبا: ٣٧

# (وَأُوْلَئِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ)

و أخبر هنا أن الكفار هم وقود النار، أي: حطبها، الملازمون لها دائما أبدا، و هذه الحال التي ذكر الله تعالى أنها لا تغني الأموال و الأولاد عن الكفار شيئا، سنته الجارية في الأمم السابقة.

﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنتُمْ لَهَ اوَرِدُونَ ﴾ الأنبياء: ٩٨

(كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ كَذَّبُواْ بِتَايَنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّوَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ)

\*\*\*كصنيع و الحال و الشأن و الأمر و العادة

- كما جرى لفرعون و من قبله ومن بعدهم من الفراعنة العتاة الطغاة أرباب الأموال و الجنود لما كذبوا بآيات الله و جحدوا ما جاءت به الرسل و عاندوا، أخذهم الله بذنوبهم عدلا منه لا ظلما

(وَأَللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ)

-على من أتى بأسباب العقاب و هو [الكفر و الذنوب]على اختلاف أنواعها و تعدد مراتبها.

ثم قال تعالى (قُل) يا محمد

# (لِلَّذِيكَ كَغَرُوا سَتُغَلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمُ)

و في هذا إشارة للمؤمنين بالنصر و الغلبة و تحذير للكفار،

و قد وقع كما أخبر تعالى،

فنصر الله المؤمنين على أعدائهم من كفار المشركين و اليهود و النصارى، و سيفعل هذا تعالى بعباده و جنده المؤمنين إلى يوم القيامة،

- ففي هذا عبرة و آية من آيات القرآن المشاهدة بالحس و العيان،

و أخبر تعالى أن الكفار مع أنهم مغلوبون في الدار أنهم محشورون

و مجموعون يوم القيامة لدار البوار،

## (وَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ)

\*الميسر: لتكون فراشًا دائمًا لكم، و بئس الفراش.

و هذا هو الذي مهدوه لأنفسهم فبئس المهاد مهادهم، و بئس الجزاء جزاؤهم.

(قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ) أي: عبرة عظيمة

\*\*\* قَدْ كَانَ لَكُمْ -أَيُّهَا الْيَهُودُ الْقَائِلُونَ مَا قُلْتُمْ -

﴿ اللَّهُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ مُعِزٌّ دِينَهُ، وَ نَاصِرٌ رَسُولَهُ، وَ مُظْهِرٌ كَلِمَتَهُ،

وَ مُعْلِ أَمْرَهُ

(في فِئَتَيِّنِ ٱلْتَقَتَّا) ((للقتال ))و هذا يوم بدر

(فِعَةُ تُقَنتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللهِ) و هم الرسول واللهِ و أصحابه

# (وَأُخْرَىٰ كَافِرَةً )

أي: كفار قريش الذين خرجوا من ديارهم بطرا و فخرا و رئاء الناس، و يصدون عن سبيل الله،

فجمع الله بين الطائفتين في بدر،و كان المشركون أضعاف المؤمنين،

# فلهذا قال (يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْمَيْنِ)

أي: يرى المؤمنون الكافرين يزيدون عليها زيادة كثيرة، تبلغ المضاعفة و تزيد عليها، و أكد هذا بقوله ( رأي العين )

\*\*\* جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ فِيمَا رَأَوْهُ سَبَبًا لِنُصْرَةِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِمْ.

وَهَذَا لَا إِشْكَالَ عَلَيْهِ إِلَّا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ،

وَهِيَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ بَعَثُوا عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ الْقِتَالِ يَحْزِرُ لَهُمُ الْمُسْلِمِينَ، فَأَخْبَرَهُمْ بَأَنَّهُمْ ثَلَاثُمِائَةِ، يَزيدُونَ قَلِيلًا أَوْ يَنْقُصُونَ قَلِيلًا. وَ هَكَذَا كَانَ الْأَمْرُ، كَانُوا ثَلَاثَهَائَةِ وَبضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا

ثُمَّ لَمَّا وَقْعَ الْقِتَالُ أَمَدَّهُمُ اللهُ بِأَلْفِ مِنْ خَوَاصِّ الْمَلَائِكَةِ وَ سَادَاتِهمْ. وَ الْقَوْلُ الثَّانِي: " أَنَّ الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ: {يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَيَ الْعَيْنِ}

أَيْ: تَرَى الْفِئَةُ الْمُسْلِمَةُ الْفِئَةَ الْكَافِرَةَ مِثْلَيْهِمْ،

أَيْ: ضِعْفَيْهِمْ فِي الْعَدَدِ، وَ مَعَ هَذَا نَصَرَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ.

\*\*\* لَكِنْ بَقِيَ سُؤَالٌ آخَرُ وَ هُوَ وَارِدٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ،

وَ هُوَ أَنْ يُقَالَ: مَا الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الْآيَةِ وَ بَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي قِصَّةِ بَدْرٍ: {وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلا وَ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولا} ؟ [الْأَنْفَال: 44]

وَ الْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا كَانَ فِي حَالِ، وَ الْآخَرُ كَانَ فِي حَالِ أُخْرَى،

كَمَا قَالَ السُّدِّي، عَنِ مرةَ الطَّيِّبِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ:

{قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ۖ اللَّهِ ۖ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ

يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَّ الْعَيْنِ } الْآيَةَ، قَالَ: هَذَا يَوْمُ بَدْرٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ:

قَلْ: نَظَرْنَا إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَرَأَيْنَاهُمْ يُضْعَفُونَ عَلَيْنَا،

رُورِي وَ مَا رَأَيْنَاهُمْ يَزِيدُونَ عَلَيْنَا رَجُلًا وَاحِدًا، وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ثُمَّ نَظَرْنَا إِلَيْهِمْ فَمَا رَأَيْنَاهُمْ يَزِيدُونَ عَلَيْنَا رَجُلًا وَاحِدًا، وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ}.

- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، رَضِّيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ:

لَقَدْ قُلِّلُوا فِي أَغْيُنِنَا حَتَّى ً قُلْتُ لِرَجُلٍ إِلَى جَانِبِي تَرَاهُمْ سَبْعِينَ؟

قَالَ: أَرَاهُمْ مَائَةً. قَالَ: فَأَسَرْنَا رَجُلًا مِنْهُمْ فَقُلْنَا: كَمْ كُنْتُمْ؟

قَالَ: أَلْفَا. فَعِنْدَمَا عَايَنَ كُلُّ الْفَرِيقَيْنِ الْآخَرَ رَأَى الْمُسْلِمُونَ الْمُشْرِكِينَ مِثْلَيْهِمْ، أَيْ: أَكْثَرُ مِنْهُمْ بالضِّعْفِ،

لِّيَتَوَكَِّلُوا وَ ۚ يَتَوَجَّهُوا وَ يُطْلُبُوا الْإِعَانَةَ مِنْ رَبِّهِمْ، عَزَّ وَجَلَّ.

-و رَأَى الْمُشْرِكُونَ الْمُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ لِيَحْصُلَ لَهُمُ الرُّعْبُ وَ الْخَوْفُ وَ الْجَزَعُ وَ الْهَلَعُ، ثُمَّ لَمَّا حَصَلَ التَّصَافُّ وَ الْتَقَى الْفَرِيقَان :

قَلَّلَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ فِي أَعْيُنِ هَؤُلَاءِ، وَ هَؤُلَاءِ فِي أَغْيُنِ هَؤُلَاءِ،

لِيُقْدِمَ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ.

# (وَاللَّهُ كُوَّيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَكَّهُ)

فنصر الله المؤمنين

و أيدهم بنصره فهزموهم،

و قتلوا صناديدهم،

و أسروا كثيرا منهم،

و ما ذاك إلا لأن الله ناصر من نصره،

و خاذل من كفر به،

## (إن فِي ذَالِك لَمِسْبَرَةً)

\* الميسر: لُعظة عظيمة

-ففی هذا عبرة

# (لِأُولِ ٱلْأَبْعَكِ )

أي: أصحاب البصائر النافذة و العقول الكاملة، على أن الطائفة المنصورة معها الحق، و الأخرى مبطلة،

و إلا فلو نظر الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرة و العدد و العُدد لجزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة لتلك الفئة الكثيرة من أنواع المحالات، و لكن وراء هذا السبب المشاهد بالأبصار سبب أعظم منه لا يدركه إلا أهل البصائر و الإيمان بالله و التوكل على الله و الثقة بكفايته، و هو نصره و إعزازه لعباده المؤمنين على أعدائه الكافرين.

ذُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرةِ مِنَ الْحَيَوةِ الذَّهَبِ وَالْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَكُمُ الْحَيَوةِ الذَّهِبِ وَالْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَكُمُ الْحَيَوةِ الذَّيْنَ اللَّهُ فِي الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَلَمِ وَالْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَكُمُ الْحَيَوةِ الذَّيْنَ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يخبر تعالى أنه ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ) الدنيوية

\*أيسر التفاسير: جمع شهوة بمعنى المشتهى طبعاً وغريزة؛ كالطعام و الشراب اللذيذين.

#### (مِنُ ٱلنِّسَاءِ)

\*\*\* فَبَدَأً بِالنِّسَاءِ لِأَنَّ الْفِتْنَةَ بِهِنَّ أَشَدُّ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ
\*\*\*صحيح البخاري

5096 - عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»()

\*\*\* فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْقَصْدُ بِهِنَّ الْإِعْفَافَ وَ كَثْرَةَ الْأَوْلَادِ،
فَهَذَا مَطْلُوبٌ مَرْغُوبٌ فِيهِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ،
كَمَا وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ بِالتَّرْغِيبِ فِي التَّرْوِيجِ وَ الِاسْتِكْثَارِ مِنْهُ وَ إِنَّ خَيْرَ هَذه الأُمَّةِ كَانَ أَكْثَرَهَا نَسَاءً"

\_\_\_\_\_

\*\*\*صحیح مسلم

1467عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»

-----

\*\*\*سنن أبي داود

1664 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34]،

قَالَ: كَبُرَ ذَلكَ عَلَى الْمُسْلمينَ،

فَقَالَ غُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: َأَنَّا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ، فَانْطَلَقَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ،

فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيُّ:

«إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ، إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَ إِنَّا اللَّهَ المُوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ»،

<sup>(</sup>فتنة) سببا للفتنة وذلك بتكليف الرجال من النفقة ما لا يطيق أحيانا وبإغرائهن وإمالتهن عن الحق إذا خرجن واختلطن بالرجال لا سيما إذ كن سافرات متبرجات.

<sup>(</sup>أضر) أكثر ضررا و أشد فسادا لدينهم و دنياهم]

فَكَبَّرَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ:

«أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟

الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ،

وَ إِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ،
وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

#### (وَٱلْبَئِينَ)

\*\*\* وَ حُبُّ الْبَنِينَ تَارَةً يَكُونُ لِلتَّفَاخُرِ وَ الزِّينَةِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذَا، وَ تَارَةً يَكُونُ لِتَكْثِيرِ النَّسْلِ،

وَ تَكْثِيرِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلِيُّمِمَّنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَهَذَا مَحْمُودٌ مَمْدُوحٌ، كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ:

\*\*\* سنن أبي داود

2050 - عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَ جَمَالٍ، وَ إِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ،

فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ»()

-----

<sup>(</sup>وَأَنَّهَا لَا تَلِدُ) كَأَنَّهُ عَلِمَ بِذَلِكَ بِأَنَّهَا لَا تَحِيضُ

<sup>(</sup>تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ) أَيِ الَّتِي ٰ ثُُحِبُّ زَُوْجَهَا (الْوَلُودَ) أَيِ الَّتِي تَكُرُّ وَلَادَتُهَا

<sup>/(</sup>وَوَوَى) ﴿ مِنْ وَرَحْهِ وَقَيَّدَ بِهَذَيْنِ لِأَنَّ الْوَلُودَ إِذَا لَمْ تَكُنْ وَدُودًا لَمْ يَرْغَبِ الزَّوْجُ فِيهَا وَالْوَدُودَ إِذَا لَمْ تَكُنْ وَلُودًا لَمْ يَحْصُلِ الْمَطْلُوبُ وَهُوَ تَكْثِيرُ الْأُمَّةِ بِكَثْرَةِ التَّوَالُدِ وَيُعْرَفُ هَذَان

\*\*\* وَ حُبُّ الْمَالِ - كَذَلِكَ-تَارَةً يَكُونُ لِلْفَخْرِ وَ الْخُيَلَاءِ وَ التَّكَبُّرِ عَلَى الضُّعَفَاءِ، وَ التَّجَبُّرُ عَلَى الْفُقَرَاءِ،فَهَذَا مَذْمُومٌ،

وَ تَارَةً يَكُونُ لِلنَّفَقَةِ فِي الْقُرُبَاتِ وَ صِلَةِ الْأَرْحَامِ وَ الْقَرَابَاتِ وَ وُجُوهِ الْبِرِّ و الطَّاعَاتِ، فَهَذَا مَمْدُوحٌ مَحْمُودٌ عَلَيْهِ شَرْعًا.

## (وَٱلْقَنَاطِيرِ)

\*أيسر التفاسير:القنطار: ألف و مائة أوقية فضة،

(ٱلْمُقَنظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ) الكثيرة بعضها فوق بعض.

## (وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ)

\*أيسر التفاسير: ذات السمات الحسان و المعدة للركوب عليها للغزو و الجهاد.

\*\*\*الراعية و المطهمة الحسان أو الغرة و التحجيل

\*\*\* وَ حُبُّ الْخَيْلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَام:-

1-تَارَةً يَكُونُ ربطَها أصحابُها معدَّةً لِسَبِيلِ اللهِ تَعَالَى،

مَتَى احْتَاجُوا إِلَيْهَا غزَوا عَلَيْهَا، فَهَوُّلَاءِ يُثَابُونَ.

2-وَ تَارَةً تُرْبَطُ فَخْرًا وَ نِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَهَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا وزْر.

3-وَ تَارَةً لِلتَّعَفُّفِ وَ اقْتِنَاءِ نَسْلِهَا.

وَ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا، فَهَذِهِ لِصَاحِبِهَا ستْر، عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَا فُظْلَمُونَ ﴾ إلانفال: ٦٠

# (وَٱلْأَنْعَكِيرُ )

\*أيسر التفاسير: الإبل و البقر و الغنم

## (وَٱلْحَرْثِ)

\*أيسر التفاسير: الزروع و الحقول و سائر النباتات النافعة. مصدر أطلق على المحروثات نفسها من المزارع و الحدائق. – و خص هذه الأمور المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنيا و غيرها تبع لها، قال تعالي

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبَلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ الكهف: ٧ فلما زينت لهم هذه المذكورات بما فيها من الدواعي المثيرات،

تعلقت بها نفوسهم و مالت إليها قلوبهم،

و انقسموا بحسب الواقع إلى قسمين:-

## 1-القسم الاول:

جعلوها هي المقصود، فصارت أفكارهم و خواطرهم و أعمالهم الظاهرة و الباطنة لها، فشغلتهم عما خلقوا لأجله، و صحبوها صحبة البهائم السائمة، يتمتعون بلذاتها و يتناولون شهواتها، و لا يبالون على أي وجه حصلوها، و لا فيما أنفقوها و صرفوها،

فهؤلاء كانت زادا لهم إلى دار الشقاء و العناء و العذاب،

ليعلم من يقدم طاعته و مرضاته على لذاته و شهواته،

فجعلوها وسيلة لهم و طريقا يتزودون منها لآخرتهم

و يتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به على مرضاته،

قد صحبوها بأبدانهم و فارقوها بقلوبهم، و علموا أنها كما قال الله فيها

## (ذَالِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوٰةِ)

فجعلوها معبرا إلى الدار الآخرة و متجرا يرجون بها الفوائد الفاخرة،

فهؤلاء صارت لهم زادا إلى ربهم.

Oو في هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات التي يقدر عليها الأغنياء،

و تحذير للمغترين بها و تزهيد لأهل العقول النيرة بها،

# (وَاللَّهُ عِندَهُ وَحُسْنُ ٱلْمَعَابِ)

\*التفسير الميسر:و الله عنده حسن المرجع و الثواب، و هو الجنّة.

# ( 💠 قُلْ أَوُنَيِتُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِم )

\*\*\* قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ: أَأُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِمَّا زُيِّنَ لِلنَّاسِ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنْ زَهْرَتِهَا وَ نَعِيمِهَا، الَّذِي هُوَ زَائِلٌ لَا مَحَالَةَ.

-و تمام ذلك أن الله تعالى أخبر بعدها عن دار القرار و مصير المتقين الأبرار، و أخبر أنها خير من ذلكم المذكور،

## (جَنَّكُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ)

\*\*\* تَنْخَرِقُ بَيْنَ جَوَانِبِهَا وَ أَرْجَائِهَا الْأَنْهَارُ، مِنْ أَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ؛ مِنَ :- الْعَسَلِ وَ اللَّبَن وَ الْخَمْرِ وَ الْمَاءِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ،

مِمَّا لَا عَيْنٌ رَأَتُ، وَ لَا أُذُنُّ سَمِعَتْ، وَ لَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

{خَلِدِينَ فِيهَا } أَيْ: مَاكِثِينَ فِيهَا أَبَدَ الْآبَادِ لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلا.

ألا و هي [الجنات العاليات ذات المنازل الأنيقة]

و الغرف العالية،

و الأشجار المتنوعة المثمرة بأنواع الثمار،

و الأنهار الجارية على حسب مرادهم

# (وَأَزْوَجُ مُطَهَّكُوةٌ)

من كل قذر و دنس و عيب ظاهر و باطن،

\*\*\*و الخَبَث، وَ الْأَذَى، وَ الْحَيْضِ، وَ النِّفَاسِ،

وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَعْتَرِي نِسَاءَ الدُّنْيَا.

# (وَرِضُوا اللهِ مِنَ اللهِ )

-مع الخلود الدائم الذي به تمام النعيم، مع الرضوان من الله الذي هو أكبر نعيم،

فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة،

ثم اختر لنفسك أحسنهما و اعرض على قلبك المفاضلة بينهما

\*\*\*{وَ رِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ} [التَّوْبَةِ: 72]

أَيْ: أَعْظُمُ مِمَّا أَعْطَاهُمْ من النعيم المقيم،

\*\*\* صحيح البخاري

6549 - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلاِ:

" إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ ۗ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ؟

فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ،

فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟

فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ منْ ذَلكَ،

قَالُوا: يَا رَبِّ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟

فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا "

(أحل) أنزل و أوجب

-----

## (وَأَللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْمِسْبَادِ)

أي: عالم بما فيهم من الأوصاف الحسنة و الأوصاف القبيحة، و ما هو اللائق بأحوالهم، يوفق من شاء منهم و يخذل من شاء. فالجنة التي ذكر الله وصفها و نعتها بأكمل نعت وصف أيضا المستحقين لها و هم الذين اتقوه بفعل ما أمر به و ترك ما نهى عنه، و كان من دعائهم أن قالوا:

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا إِنَّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ الله الله القكيبين والقكدقين والقلنيتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الله اللهُ أنَّهُ لا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَةِ كَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَابِمنَا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِين أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلْمُ بَغْسَيًّا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُر بَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسُلَمْتُمَّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ قَ إِن تَولَّوا أ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيَّنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُوكَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ ٱلِهِمِ اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِيك اللهُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَا ٓ ءَامَنَكَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَكَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ اللّ القكبرين والقكديين وألقانيتين والمنفقين

## وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَادِ اللهُ

#### (ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّانِ

توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم للإيمان أن يغفر لهم ذنوبهم و يقيهم شر آثارها و هو عذاب النار، ثم فصل أوصاف التقوى.

فقال ( ٱلمَّكبِرِينَ )

أنفسهم على :-

1-ما يحبـــه الله من طاعته،

2-و عن معصيته،

3-و على أقـــداره المؤلمة،

(وَٱلصَّكِيوِينَ) في إيمانهم و أقوالهم و أحوالهم

\*\*\*فِيهَا أَخْبَرُوا بِهِ مِنْ إِيمَانِهِمْ بِمَا يَلْتَزِمُونَهُ مِنَ الْأَعْهَالِ الشَّاقَّةِ

﴿ وَالْفُنُوتُ: الطَّاعَةُ وَ الْخُضُوعُ الْخُضُوعُ الْخُضُوعُ

#### (وَٱلْمُنفِقِينَ)

مما رزقهم الله بأنواع النفقات على المحاويج من الأقارب و غيرهم \*\*\* مِنْ أَمْوَالِهِمْ فِي جَمِيعِ مَا أُمِرُوا بِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ،

و صلة الأرحام

و القـــــرابات،

وَ سَــــدِّ الخَلات، وَ مُوَاسَاةِ ذَوِي الْحَاجَاتِ

## (وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ)

\*\*\* صحيح البخاري

1145- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللهُ اللهُ

-----

-لما بين صفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم لأنفسهم و أنهم لا يرون لأنفسهم، حالا و لا مقاما،

الله يرون أنفسهم مذنبين مقصرين فيستغفرون ربهم،

🛱 و يتوقعون أوقات الإجابة وهي السحر،

قال الحسن: -مدوا الصلاة إلى السحر، ثم جلسوا يستغفرون ربهم.

🔾 فتضمنت هذه الآيات حالة الناس في الدنيا و أنها متاع ينقضي،

ثم وصف الجنة و ما فيها من النعيم و فاضل بينهما،

و فضل الآخرة على الدنيا تنبيها على أنه يجب إيثارها و العمل لها،

<sup>(</sup>ينزل ربنا) نزولا يليق بجلالة

<sup>(</sup>السماء الدنيا) الأولى و سميت الدنيا لقربها من أهل الأرض]

و وصف أهل الجنة و هم المتقون، ثم فصل خصال التقوى، فبهذه الخصال يزن العبد نفسه، هل هو من أهل الجنة أم لا؟

شهد الله أنّه لآ إله إلّا هُو وَالْمَلَةِ كَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَايِمًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلّا هُوَ الْمَلَةِ كَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَايِمًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلّا هُو الْمَوْبِي وَمَا الْخَتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْمَرْبِي وَمَا الْخَتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْمَحْتَبِ إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْمِلْمُ بَعْنَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ فَإِنْ اللّهُ مَرْبِعُ الْمِسَابِ اللهِ فَإِنْ عَاجُوكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِى لِلّهِ وَمَنِ اتّبَعَنِ وَقُل لِلّذِينَ اللّهَ سَرِيعُ الْمُحْسَابِ اللهِ فَإِنْ عَاجُوكَ فَقُلْ اَسْلَمُوا فَقَدِ الْمُحْتَدُولُ قَالِم اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

## ( شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّدُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو)

هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة له،

و هي شهادته تعالى و شهادة خواص الخلق [و هم الملائكة و أهل العلم]

<u>O</u>أما شهادته تعــــالى :-

فيما أقامه من الحجج و البراهين القاطعة على توحيده،

و أنه لا إله إلا هو،

-فنوع الأدلة في الآفاق و الأنفس على هذا الأصل العظيم،

- و لو لم يكن في ذلك إلا أنه ما قام أحد بتوحيده إلا و نصره على المشرك الجاحد المنكر للتوحيد،
  - -و كذلك إنعامه العظيم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه،
    - -و لا يدفع النقم إلا هو،
  - -و الخلق كلهم عاجزون عن المنافع و المضار لأنفسهم و لغيرهم،
    - -ففي هذا برهان قاطع على وجوب التوحيد و بطلان الشرك،

#### (وَٱلْمَلَتِهِكُةُ)

-و أما شهادة الملائكة بذلك فنستفيدها بإخبار الله لنا بذلك و إخبار رسله،

## (وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ)

- و أما شهادة أهل العلم:-
- -فلأنهم هم المرجع في جميع الأمور الدينية خصوصا في أعظم الأمور
  - و أجلها و أشرفها و هو التوحيد،
- فكلهم من أولهم إلى آخرهم قد اتفقوا على ذلك و دعوا إليه و بينوا للناس الطرق الموصلة إليه،
  - -فوجب على الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه و العمل به،
- و في هذا دليل على أن أشرف الأمور [علم التوحيد] لأن الله شهد به بنفسه
  - و أشهد عليه خواص خلقه،

و الشهادة لا تكون إلا عن علم و يقين، [بمنزلة المشاهدة للبصر] - ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة فليس من أولى العلم.

و في هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة:-

1-منها:أن الله خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون الناس،

2-و منها:أن الله قرن شهادتهم بشهادته و شهادة ملائكته،

و كفي بذلك فضلا

3-و منها:أنه جعلهم أولي العلم، فأضافهم إلى العلم،

إذ هم القائمون به المتصفون بصفته،

4-و منها: أنه تعالى جعلهم شهداء و حجة على الناس،

و ألزم الناس العمل بالأمر المشهود به، فيكونون هم السبب في ذلك، فيكون كل من عمل بذلك نالهم من أجره،

و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء،

5-و منها: أن إشهاده تعالى أهل العلم يتضمن ذلك تزكيتهم و تعديلهم و أنهم أمناء على ما استرعاهم عليه،

و لما قرر توحيده قرر عدله،

فقال: (قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ)

#### \* الميسر:بالعدل

أي: لم يزل متصفا بالقسط في أفعاله و تدبيره بين عباده،

فهو على صراط مستقيم في ما أمر به و نهى عنه، و فيما خلقه و قدره،

ثم أعاد تقرير توحيده فقال (لآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ)

و اعلم أن هذا الأصل الذي هو توحيد الله و إفراده بالعبودية قد دلت عليه الأدلة النقلية و الأدلة العقلية، حتى صار لذوي البصائر أجلى من الشمس، فأما الأدلة النقلية: -

فكل ما في كتاب الله وسنة رسوله، من الأمر به و تقريره،

و محبة أهله و بغض من لم يقم به و عقوباتهم، و ذم الشرك و أهله،

فهو من الأدلة النقلية على ذلك، حتى كاد القرآن أن يكون كله أدلة عليه،

#### <u>O</u>و أما الأدلة العقلية:-

التي تُدرك بمجرد فكر العقل و تصوره للأمور

فقد أرشد القرآن إليها و نبه على كثير منها،

#### فمن أعظمها:

1-الاعتراف بربوبية الله، فإن من عرف أنه هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور أنتج له ذلك أنه هو المعبود الذي لا تنبغى العبادة إلا له،

و لما كان هذا من أوضح الأشياء و أعظمها أكثر الله تعالى من الاستدلال به في كتابه.

2-و من الأدلة العقلية على أن الله هو الذي يؤله دون غيره:-انفراده بالنعم و دفع النقم،

فإن من عرف أن النعم الظاهرة و الباطنة القليلة و الكثيرة كلها من الله، و أنه ما من نقمة و لا شدة و لا كربة إلا و هو الذي ينفرد بدفعها و إن أحدا من الخلق لا يملك لنفسه – فضلا عن غيره – جلب نعمة و لا دفع نقمة، تيقن أن عبودية ما سوى الله من أبطل الباطل – و أن العبودية لا تنبغي إلا لمن انفرد بجلب المصالح و دفع المضار، فلهذا أكثر الله في كتابه من التنبيه على هذا الدليل جدا،

3-و من الأدلة العقلية أيضا على ذلك:-

ما أخبر به تعالى عن المعبودات التي عُبدت من دونه،

بأنها لا تملك نفعا و لا ضرا، و لا تنصر غيرها و لا تنصر نفسها،

و سلبها الأسماع و الأبصار، و أنها على فرض سماعها لا تغني شيئا،

و غير ذلك من الصفات الدالة على نقصها غاية النقص،

و ما أخبر به عن نفسه العظيمة من الصفات الجليلة و الأفعال الجميلة، و القدرة و القهر،

- و غير ذلك من الصفات التي تعرف بالأدلة السمعية و العقلية، 
  -فمن عرف ذلك حق المعرفة عرف أن العبادة لا تليق و لا تحسن إلا بالرب العظيم الذي له الكمال كله، و المجد كله، و الحمد كله، و القدرة كلها، و الكبرياء كلها، لا بالمخلوقات المدبرات الناقصات الصم البكم الذين لا يعقلون،
- 4-و من الأدلة العقلية على ذلك ما شاهده العباد بأبصارهم من قديم الزمان و حديثه، من الإكرام لأهل التوحيد، و الإهانة و العقوبة لأهل الشرك، -و ما ذاك إلا لأن التوحيد جعله الله موصلا إلى كل خير دافعا لكل شر ديني و دنيوي،
  - و جعل الشرك به و الكفر سببا للعقوبات الدينية و الدنيوية،
  - -و لهذا إذا ذكر تعالى قصص الرسل مع أمم المطيعين و العاصين،
    - -و أخبر عن عقوبات العاصين و نجاة الرسل و من تبعهم،
      - قال عقب كل قصة: (( إن في ذلك لآية ))
  - أي: لعبرة يعتبر بها المعتبرون فيعلمون أن توحيده هو الموجب للنجاة، و تركه هو الموجب للهلاك،
  - فهذه من الأدلة الكبار العقلية النقلية الدالة على هذا الأصل العظيم، و قد أكثر الله منها في كتابه و صَرَّفها و نَوَّعها ليحيى من حي عن بينة،

و يهلك من هلك عن بينة فله الحمد و الشكر و الثناء.

## (إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَكُمُّ)

و لما قرر أنه الإله الحق المعبود، بين العبادة و الدين الذي يتعين أن يعبد به و يدان له، و هو [الإسلام]:-

-الذي هو الاستسلام لله بتوحيده و طاعته التي دعت إليها رسله،

و حثت عليها كتبه،

-و هو الذي لا يقبل من أحد دين سواه،

-و هو متضمن للإخلاص له في الحب و الخوف و الرجاء و الإنابة و الدعاء و متابعة رسوله في ذلك،

- و هذا هو دين الرسل كلهم، و كل من تابعهم فهو على طريقهم،

و إنما اختلف أهل الكتاب بعد ما جاءتهم كتبهم تحثهم على الاجتماع على دين الله، بغيا بينهم، و ظلما و عدوانا من أنفسهم،

و إلا فقد جاءهم السبب الأكبر الموجب أن يتبعوا الحق و يتركوا الاختلاف، و هذا من كفرهم، فلهذا قال تعالى

وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَدِ ٱللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ ٱسْلَمْتُ وَجْهِى لِلَّهِ

# وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِيِّينَ ءَاسَلَمْتُمْ فَإِنْ ٱسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَكَوَا لَمُ الْمَتَكُ وَأَلَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ

# (وَمَا أَخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعَندِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلْمُ بَغْسَيًّا يَيْنَهُمْ

\*الميسر:- و ما وقع الخلاف بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فتفرقوا شيعًا و أحزابًا إلا من بعد ما قامت الحجة عليهم [بإرسال الرسل و إنزال الكتب] بغيًا و حسدًا طلبًا للدنيا.

## (وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنْ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ)

-فيجازي كل عامل بعمله،

و خصوصا من ترك الحق بعد معرفته،

فهذا مستحق للوعيد الشديد و العقاب الأليم،

#### ( فَإِنْ حَآجُوكَ )

\*\*\*جادلوك في التوحيد

ثم أمر تعالى رسوله علاعند محاجة النصارى و غيرهم ممن يفضل غير دين

الإسلام عليه أن يقول لهم: (فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِّ)

\*\* على ديني كقوله ﴿ قُلْ هَذِهِ عَسَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ يوسف: ١٠٨

أي: أنا و من اتبعني قد أقررنا و شهدنا و أسلمنا وجوهنا لربنا، و تركنا ما سوى دين الإسلام، و جزمنا ببطلانه،

- ففي هذا تأييس لمن طمع فيكم، و تجديد لدينكم عند ورود الشبهات، و حجة على من اشتبه عليه الأمر،

- لأنه قد تقدم أن الله استشهد على توحيده بأهل العلم من عباده ليكونوا حجة على غيرهم، و سيد أهل العلم و أفضلهم و أعلمهم هو نبينا محمد الملاهم،

-ثم من بعده أتباعه على اختلاف مراتبهم و تفاوت درجاتهم، فلهم من العلم الصحيح و العقل الرجيح ما ليس لأحد من الخلق ما يساويهم أو يقاربهم،

فإذا ثبت و تقرر توحيد الله و دينه بأدلته الظاهرة،

و قام به أكمل الخلق وأعلمهم،

حصل بذلك اليقين و انتفى كل شك و ريب و قادح، و عرف أن ما سواه من الأديان باطلة،

فلهذا قال (وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ) من النصارى و اليهود

(وَٱلْأُمِيِّكُنَّ) مشركي العرب و غيرهم

(مُأْسَلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا ) أي: بمثل ما آمنتم به

#### (فَقَدِ آهْتَكُوا)

كما اهتديتم و صاروا إخوانكم، لهم ما لكم، و عليهم ما عليكم (قَالِت تَوَلَّواً) عن الإسلام و رضوا بالأديان التي تخالفه

(فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ )

فقد وجب أجرك على ربك، و قامت عليهم الحجة،

و لم يبق بعد هذا إلا مجازاتهم بالعقاب على جرمهم،

فلهذا قال (وَأُللَّهُ بَصِيدُ الْإِلْعِبَادِ).

\*\*\*عَلِيمٌ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْهِدَايَةَ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الضَّلَالَةَ،

وَ هُوَ الَّذِي {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْأَلُونَ} [الْأَنْبِيَاءِ: 33]

وَ مَا ذَاكَ إِلَّا لِحِكْمَتِهِ وَ رَحْمَتِهِ.

وَ هَذِهِ الْآيَةُ وَأَمْثَالُهَا مَنْ أَصْرَحِ الدَّلَالَاتِ عَلَى عُمُومِ بِعْثَتِهِ

وَالْإِلِلَ جَمِيعِ الْخَلْقِ، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ دِينِهِ ضَرُورَةً،

وَكَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فِي غَيْرِ مَا آيَةٍ وَحَدِيثٍ،

فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الْأَعْرَاف: 158]

وَقَالَ تَعَالَى: {تَبَارَكَ الَّذِي نزلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا} [الْفُرْقَان: 1]

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، مِمَّا ثَبَتَ تَوَاتُرُهُ بِالْوَقَائِعِ الْمُتَعَدِّدَةِ،

أَنَّهُ بَعَثَ كُنَّبَهُ كُلِلْإِيدْعُو إِلَى اللَّهِ مُلُوكَ الْآفَاقِ، وَ طَوَائِفَ بَنِي آدَمَ مِنْ عَربِهِمْ وَ عَجَمِهِمْ، كتابِيِّهم و أُمِّيِّهم، امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ لَهُ بِذَلِكَ \*\*\*صحیح مسلم

153 أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

«وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ، وَ لَا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَهُوثُ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ،

إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»

\*\*\*صحيح البخاري

335 - عن جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّقَالَ: وَ كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَ بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً "

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُوكَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُوك ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ٱلِهِمِ اللهِ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِين اللهُ

(إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ)

هؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية، أشد الناس جرما

و أي: جرم أعظم من الكفر بآيات الله التي تدل دلالة قاطعة على الحق الذي من كفر بها فهو في غاية الكفر و العناد

## (وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِحَقِّ)

و يقتلون أنبياء الله الذين حقهم أوجب الحقوق على العباد بعد حق الله،

الذين أوجب الله طاعتهم والإيمان بهم، و تعزيرهم، و توقيرهم،

و نضرهم و هؤلاء قابلوهم بضد ذلك،

\*\*\*وَ هَذَا هُوَ غَايَةُ الْكِبْرِ،

\*\*\*صحیح مسلم 147

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَ غَمْطُ النَّاسِ»

## (وَيَقْتُلُوكَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ)

و يقتلون أيضا الذين يأمرون الناس بالقسط الذي هو العدل،

و هو الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الذي حقيقته :-

إحسان إلى المأمور و نصح له، فقابلوهم شر مقابلة،

## (فَبَشِّرُهُ م بِعَذَابٍ أَلِه مٍ )

فاستحقوا بهذه الجنايات المنكرات أشد العقوبات،

و هو العذاب المؤلم البالغ في الشدة إلى غاية لا يمكن وصفها،

و لا يقدر قدرها المؤلم [للأبدان و القلوب و الأرواح]

## (أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَا وَٱلْآخِرَةِ

و بطلت أعمالهم بماكسبت أيديهم،

## (وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ)

و ما لهم أحد ينصرهم من عذاب الله و لا يدفع عنهم من نقمته مثقال ذرة، بل قد أيسوا من كل خير، و حصل لهم كل شر و ضير،

و هذه الحالة صفة اليهود و نحوهم، قبحهم الله ما أجرأهم على الله

و على أنبيائه و عباده الصالحين.

أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ٣٣٠ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّـارُ إِلَّا أَيَامًا مَّعْدُودَ تُوِّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُوكَ اللَّ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْ لَمُونَ ۖ ۞ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلَّكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِـزُ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُ مَن تَشَآهُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ﴿ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَيْرِ حِسكاب السا لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِن اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَلَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُم وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ الله اللهِ اللهِ اللهِ المُصِيرُ اللهُ قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُودِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يَعَلَمَهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَفِ وَقَدِيرٌ اللهُ

أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُنْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ ۖ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمْسَكَنَا ٱلنَّـارُ إِلَّا أَيَامًا مَعْدُودَاتٍ

# وَغَرَّهُمُ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُوكَ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

(أَلَرُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِئْبِٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ

\*الميسر:أرأيت -أيها الرسول- أعجب من حال هؤلاء اليهود الذين أتاهم الله حظا من الكتاب فعلموا أن ما جئت به هو الحق، يُدعون إلى ما جاء في كتاب الله —و هو القرآن- ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه،

- يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب الذين أنعم الله عليهم بكتابه، فكان يجب أن يكونوا أقوم الناس به و أسرعهم انقيادا لأحكامه،

## (ثُمَّ يَتُوكَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ)

\*الميسر:فإن لم يوافق أهواءهم يأنب كثير منهم حكم الله؛ لأن من عادتهم الإعراض عن الحق؟

-فأخبر الله عنهم أنهم إذا دعوا إلى حكم الكتاب تولى فريق منهم و هم يعرضون،

-تـــولوا بأبدانهم،

-و أعـــرضوا بقلوبهم، و هذا غاية الذم،

و في ضمنها التحذير لنا أن نفعل كفعلهم،

فيصيبنا من الذم و العقاب ما أصابهم،

-بل الواجب على كل أحد إذا دعي إلى كتاب الله أن:-يسمـــع و يطيــع و ينقــاد، كما قال تعالى

﴿ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيَحْكُمْ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

## (ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ)

و السبب الذي غر أهل الكتاب بتجرئهم على معاصي الله هو قولهم

## (لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ لَّتِ

افتروا هذا القول فظنوه حقيقة فعملوا على ذلك و لم ينزجروا عن المحارم،

## (وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

\*الميسر: و استمرارهم على دينهم الباطل الذي خُدَعوا به انفسهم. - لأن أنفسهم مَنَّتْهُم و غرتهم أن مآلَهم إلى الجنة،

و كذبوا في ذلك، فإن هذا مجرد كذب و افتراء، و إنما مآلهم شر مآل، و عاقبتهم عاقبة وخيمة، فلهذا قال تعالى

## ( فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَكُمُ لِيَوْمِ لَّا رَبُّ فِيهِ) .

\*\*\*لا شك في وقوعه و كونِه

أي: كيف يكون حالهم و وخيم ما يقدمون عليه، حالة لا يمكن وصفها

و لا يتصور قبحها

\*\*\* كَيْفَ يَكُونُ حَالُهُمْ :-

و قَدِ افْت \_\_\_\_رَوْا عَلَى اللهِ

وَ قَتَ لُوا أَنْبِيَ اءَهُ وَ الْعُلَمَاءَ مِنْ قَوْمِهِمْ،

[الْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ]

وَ اللَّهُ تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَ مُحَاسِبُهُمْ عَلَيْهِ، وَ مُجَازِيهِمْ بِهِ

# (وَوُفِيَّتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوكَ)

لأن ذلك اليوم يوم توفية النفوس ما كسبت و مجازاتها بالعدل لا بالظلم، و قد علم أن ذلك على قدر الأعمال،

و قد تقدم من أعمالهم ما يبين أنهم من أشد الناس عذابا.

# تَشَاهُ بِعَنْدِ حِسَابٍ اللهُ

 و المملكة كلها علويها و سفليها لك و التصريف و التدبير كله لك، ثم فَصَّل بعض التصاريف التي انفرد الباري تعالى بها،

#### فقال: (تُؤْتِي ٱلْمُلْكُ مَن تَشَامُ)

\*الميسر: أنت الذي تمنح الملك والمال والتمكين في الأرض من تشاء من خلقك

#### (وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاَّهُ)

\* وتسلب الملك ممن تشاء

-و فيه الإشارة إلى أن الله تعالى سينزع الملك من الأكاسرة و القياصرة و من تبعهم و يؤتيه أمة محمد، و قد فعل و لله الحمد،

فحصول الملك و نزعه تبع لمشيئة الله تعالى،

و لا ينافى ذلك ما أجرى الله به سنته من الأسباب الكونية و الدينية

[التي هي سبب بقاء الملك و حصوله و سبب زواله]

فإنها كلها بمشيئة الله لا يوجد سبب يستقل بشيء،

بل الأسباب كلها تابعة للقضاء و القدر،

و من الأسباب التي جعلها الله سببا لحصول الملك الإيمان و العمل الصالح، التي منها اجتماع المسلمين و اتفاقهم،

و إعدادهم الآلات التي يقدروا عليها و الصبر و عدم التنازع،

\*\*\* وَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ تَنْبِيهٌ وَ إِرْشَادٌ إِلَى شُكْرِ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ

وَ هَذِهِ الْأُمَّةِ؛ و هيه الرَّبِيَّ اللَّهُ وَوَّلَ النُّبُوَّةَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى النَّبِيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ الْمُكِيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمُّيِّ الْأُمُّيِّ الْأُنْبِيَاءِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَ رَسُولِ اللهِ إِلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ،

﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُ بَدِّلَتُهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَأَيْعُ بُدُونَنِي لَايُثَرِكُونَ بِي شَيْئَأُ وَمَن كَفَرَ بَعْدَذَالِكَ فَأُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ النور: ٥٥ فأخبر أن الإيمان و العمل الصالح سبب للاستخلاف المذكور، و قال تعالى:

﴿ وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِتَ حَسۡبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدُكَ بِنَصۡرِهِۦوَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ

اللهُ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّاۤ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

وَلَنْكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَعَزِيزُ حَكِيدٌ ﴾ الأنفال: ٦٢ - ٦٣

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثَّبُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ اللَّهِ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ،وَلَا تَنَازَعُواْفَنَفْشَلُواْوَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓاْ إِنَّ

ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّارِينَ ﴾ الأنفال: ٤٥ - ٤٦

-فأخبر أن ائتلاف قلوب المؤمنين و ثباتهم و عدم تنازعهم سبب للنصر على الأعداء،

و أنت إذا استقرأت الدول الإسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها:

1-تــرك الدين

2-و التـــفرق الذي أطمع فيهم الأعداء و جعل بأسهم بينهم،

ثم قال تعالى: (وَتُعِلَّمُ مَن تَشَالَهُ) بطاعتك

\*الميسر:و تهب العزة في الدنيا و الآخرة من تشاء،

(وَتُكْذِلُ مَن تَشَكَّاهُ ) بمعصيتك

\*الميسر: و تجعل الذلّة على من تشاء، ،

(بِيكِ لَكُ الْخَيْرُ)

\*الميسر: إثبات لصفة اليد لله تعالى على ما يليق به سبحانه.

## (إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

\*الميسر: إنك -وحدك- على كل شيء قدير.

-لا يمتنع عليك أمر من الأمور بل الأشياء كلها طوع مشيئتك و قدرتك .

( تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِِّي) (Î)

أي: تدخل هذا على هذا، و هذا على هذا،

راجع ابحاث الجزء 26 (اختلاف الليل و النهار)

فينشأ عن ذلك من الفصول و الضياء و النور والشمس و الظل و السكون و الانتشار، ما هو من أكبر الأدلة على قدرة الله و عظمته و حكمته و رحمته

(وَتُخْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيْتِ)

كالفرخ من البيضة،

و كالشجر من النوى،

و كالزرع من بذره،

[و كالمؤمن من الكافر]

(وَتُعْمِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْعَيِّ

كالبيضة من الطائر

و كالنوى من الشجر،

و كالحب من الزرع،

[و كالكافر من المؤمن، ]

و هذا أعظم دليل على قدرة الله،

و أن جميع الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من التدبير شيئا،

فخلقه تعالى الأضداد، و الضد من ضده بيان أنها مقهورة

(وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ)

أي: ترزق من تشاء رزقا واسعا من حيث لا يحتسب و لا يكتسب،

\*\*\* تُعْطِي مَنْ شِئْتَ مِنَ الْمَالِ مَا لَا يَعده وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِحْصَائِهِ، وَ تَقْتُرُ عَلَى آخِرِينَ، لِمَا لك في ذَلِكَ مِنَ :- [الْحِكْمَةِ وَ الْإِرَادَةِ وَ الْمَشِيئَةِ وَ الْعَدْلِ.] ثم قال تعالى:

لَا يَتَغِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَ أَمِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَتُّهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ ﴿ اللّهُ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السّمَوَاتِ وَمَا فِي اللّهُ رَفِي اللّهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السّمَوَاتِ وَمَا فِي اللّهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السّمَواتِ وَمَا فِي اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ

(لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَةً مِن دُونِ الْمُؤْمِنِيِّنَ)

و هذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن موالاة الكافرين :-

1-بالمحبـــة

2-و النصــرة

3-و الاستعـانة بهم على أمر من أمور المسلمين،

و توعد على ذلك فقال: (وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ)

أي: فقد انقطع عن الله، و ليس له في دين الله نصيب، لأن :-

1-[موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان]

2- [لأن الإيمان يأمر بموالاة الله و موالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله و جهاد أعدائه، ]

قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ اللهِ التوبة: ٧١ فمن والى – الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله و يفتنوا أولياءه ﴾

1-خــرج من حزب المؤمنين، 2-و صــار من حزب الكافرين،

#### قال تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَرَىٰٓ أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌ الله الله : ١٥

## و في هذه الآية دليل على :

- 1-الابتعاد عن الكفار و عن معاشرتهم و صداقتهم، و الميل إليهم و الركون اليهم،
  - 2-و أنه لا يجوز أن يُوَّلَى كافر ولايةً من ولايات المسلمين،
  - 3-و لا يُستعان به على الأمور التي هي مصالح لعموم المسلمين.

قال الله تعالى: (إِلَّا أَن تَكَنَّقُوا مِنْهُمْ ثُقَلًّا)

أي: تخافوهم على أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان و إظهار ما به تحصل التقية.

\*\*\* إِلَّا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات مِنْ شَرِّهِمْ، فَلَهُ أَنْ:-[ يَتَّقِيَهُمْ بِظَاهِرِهِ لَا بِبَاطِنِهِ وَ نِيَّتِهِ]

ثم قال تعالى: (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُم،)

أي: فلا تتعرضوا لسخطه بارتكاب معاصيه:-

[\*\*\*لِمَنْ وَالَى أَعْدَاءَهُ وَ عَادَى أَوْلِيَاءَهُ] فيعاقبكم على ذلك

#### (وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ)

أي: مرجع العباد ليوم التناد، فيحصي أعمالهم و يحاسبهم عليها و يجازيهم، فإياكم أن تفعلوا من الأعمال القباح ما تستحقون به العقوبة،

و اعملوا ما به يحصل الأجر و المثوبة،

# ( قُلُ إِن تُخَفُّوا مَا فِي مُدُورِكُمْ أَوْ تُبْتُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللهُ

ثم أخبر عن سعة علمه لما في النفوس خصوصا،

# (وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَتْءٍ قَدِيثٌ)

و لما في السماء و الأرض عموما، و عن كمال قدرته،

#### ففيه إرشـــاد إلى:-

1-تطهير القلوب

2-و استحضار علم الله كل وقت

فيستحي العبد من ربه أن يرى قلبه محلا لكل فكر رديء،

3-بل يشغـــل أفكـــاره فيما:-

I -يقرب إلى الله من تدبر آية من كتاب،

II أو سنة من أحاديث رسول الله،

III- أو تصور و بحث في علم ينفعه،

الله و نعمه،  $\mathbf{IV}$  الله و نعمه،

 ${f V}$  -أو نصح لعباد الله.

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَق أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفًا بِٱلْعِبَادِ اللَّ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحِبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ دَّحِيبُ اللَّ فَلَ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَكُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَيْ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِنْكَ هِيمَ وَءَالَ عِمْزَنَ عَلَى ٱلْعَلْمِينَ اللهُ فُرِّيَّةُ الْمَضْهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الْ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّزًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَرُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكِّرِ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَين ٱلرَّجِيمِ اللهُ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا ذَكِرَيًا كُلُمَا دَخُلَ عَلَيْهِ كَا زَكِرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يَنمُزِّيمُ أَنَّى لَكِ هَاذًا ۚ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تَحْضَرُا وَمَا عَمِلَتْ مِن شُوَءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَلَّهُ رَءُونَ إِلَّهِ بَادِ

و في ضمن إخبار الله عن علمه و قدرته الإخبار بما هو لازم ذلك من المجازاة على الأعمال، و محل ذلك يوم القيامة،

فهو الذي توفى به النفوس بأعمالها

فلهذا قال (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْضَرُا) .

أي: كاملا موفرا لم ينقص مثقال ذرة، كما قال تعالى:

﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ, ﴾ الزلزلة: ٧ \*\*\*كَمَا قَالَ تَعَالَى: {يُنَبَّأُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذِ مِا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ} [الْقِيَامَةِ: 13] فَمَا رَأَى مِنْ أَعْمَالِهِ حَسَنًا سَرَّهُ ذَلِكَ وَ أَفْرَحَهُ،

وَ مَا رَأَى مِنْ قَبِيحَ سَاءَهُ وَ غَاظَهُ،

وَ وَدَّ لَوْ أَنَّهُ تَبَرَّأُ مِنَّهُ، وَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا أَمَدٌ بَعِيدٌ، كَمَا يَقُولُ لِشَيْطَانِهِ الَّذِي كَانَ مُقْتَرِنًا بِهِ فِي الدُّنْيَا،

وَ هُوَ الَّذِي جرَّأَهُ عَلَى فِعْلِ السُّوءِ:

{يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُغَدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ} [الزُّخْرُفِ: 38] . و الخير: اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة

صغيرها و كبيرها،

# (وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَقَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدُّا)

كما أن السوء:-

اسم جامع لكل ما يسخط الله من الأعمال السيئة صغيرها و كبيرها

أي: مسافة بعيدة، لعظم أسفها و شدة حزنها،

فليحذر العبد من أعمال السوء التي لا بد أن يحزن عليها أشد الحزن، و ليتركها وقت الإمكان قبل أن يقول

﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسَّرَ قَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ ﴿ ١٠

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ الزمر: ٥٦ - ٥٧

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَكَفُّولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ اللهُ

يَنُونَلُتَىٰ لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِي لَا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ اللهِ الفرقان: ٢٧ - ٢٩

﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴾ الزخرف: ٣٨

فو الله لترك كل شهوة و لذة و إن عسر تركها على النفس في هذه الدار أيسر من معاناة تلك الشدائد و احتمال تلك الفضائح،

و لكن العبد من ظُلْمه و جهله لا ينظر إلا الأمر الحاضر،

- فليس له عقل كامل يلحظ به عواقب الأمور فيقدم على ما ينفعه عاجلا و آجلا و تحجم عن ما يضره عاجلا و آجلا

-ثم أعاد تعالى تحذيرنا نفسه رأفة بنا و رحمة لئلا يطول علينا الأمد

فتقسو قلوبنا، و ليجمع لنا بين الترغيب الموجب للرجاء و العمل الصالح، و الترهيب الموجب للخوف و ترك الذنوب،

فقال (وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَمُوفٌ بِٱلْمِبَادِ)

\*\*\*مِنْ رَأْفَتِهِ بِهِمْ حَذَّرَهُمْ نَفْسَهُ

-فنسأله أن يمن علينا بالحذر منه على الدوام، حتى:-

[ لا نفعل ما يسخطه و يغضبه]

## قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ

\*\*\*هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِهَةُ حَاكَمَةٌ عَلَى كُلِّ مَنِ ادَّعَى مَحَبَّةَ اللهِ، وَ لَيْسَ هُوَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فَإِنَّهُ كَاذِبٌ فِي دَعْوَاهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، حَتَّى يَتَّبِعَ الشَّرْعَ الْمُحَمَّدِيَّ وَ الدِّينَ النَّبَوِيَّ فِي جَمِيعِ أَقْوَالِهِ وَ أَحْوَالِهِ، كَمَا ثَبَتَ فِي صحيح مسلم

1718عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ»( )

\_\_\_\_\_

و هذه الآية فيها وجوب محبة الله، و علاماتها، و نتيجتها، و ثمراتها،

فقال ( قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ)

ش (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) قال أهل العربية الرد هنا بمعنى المردود و معناه فهو باطل غير معتد به و هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه في الله على البدع والمخترعات]

أي: ادعيتم هذه المرتبة العالية، و الرتبة التي ليس فوقها رتبة فلا يكفي فيها مجرد الدعوى، بل لا بد من الصدق فيها،

-و علامة الصدق اتباع رسوله والله عليه في أقواله و أفعاله، في أقواله و أفعاله، في أصول الدين و فروعه، في الظاهر و الباطن،

-فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله تعالى،

و أحبه الله و غفر له ذنبه، و رحمه و سدده في جميع حركاته و سكناته،

و من لم يتبع الرسول فليس محبا لله تعالى،

لأن محبته لله توجب له ←اتباع رسوله،

فما لم يوجد ذلك دل على عدمها و أنه كاذب إن ادعاها،

مع أنها على تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطها،

-و بهذه الآية يوزن جميع الخلق، فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانهم و حبهم لله، و ما نقص من ذلك نقص.

## (فَأُتَّبِعُونِي يُحِيبَكُمُ ٱللهُ)

\*\*\* يَحْصُلُ لَكُمْ فَوْقَ مَا طَلَبْتُمْ مِنْ مَحَبَّتِكُمْ إِيَّاهُ،.

وَ هُوَ مَحَبَّتُهُ إِيَّاكُمْ، وَهُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْأَوَّلِ،

كَمَا قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ الْعُلَمَاءِ: -لَيْسَ الشَّأْنُ أَنْ تُحِبّ، إِفَّا الشَّأْنُ أَنْ تُحَبّ -وَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ:

زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ اللَّهَ فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ:

{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}

# (وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكٌ)

\*\*\* بِاتِّبَاءِكُمْ لِلرَّسُولِ ﷺ يَحْصُلُ لَكُمْ هَذَا كُلُّهُ بِبَرَكَةِ سِفَارَتِهِ.

## ( قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَكُ )

و هذا أمر من الله تعالى لعباده بأعم الأوامر،

و هو طاعته و طاعة رسوله التي يدخل بها الإيمان و التوحيد،

و ما هو من فروع ذلك من الأعمال و الأقوال الظاهرة و الباطنة،

بل يدخل في طاعته و طاعة رسوله اجتناب ما نهي عنه،

لأن اجتنابه امتثالا لأمر الله هو من طاعته،

فمن أطاع الله و رسوله، فأولئك هم المفلحون

## (فَإِن تَوَلَّوْاً )

أي:أعرضوا عن طاعة الله و رسوله فليس ثَمَّ أمرٌ يرجعون إليه إلا الكفر و طاعة كل شيطان مريد

﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَيَهدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ الحج: ٤ فلهذا قال:

## (فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ)

بل يبغضهم و يمقتهم و يعاقبهم أشد العقوبة،

و كأن في هذه الآية الكريمة بيانا و تفسيرا لاتباع رسوله، و أن ذلك بطاعة الله و طاعة رسوله، هذا هو الاتباع الحقيقي، ثم قال تعالى:

إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِنْ رَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ الس ذُرِّيَّةً مَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ أَوَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللهُ اللَّهِ إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَك مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْنَى وَاللَّهُ أَعْلَرُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكِّرُ كَٱلْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ الله فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا ذَكِرِيّا كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا زَكِّرِيّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمْ يُمُ (إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَيْ ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ) <u>O</u>یخبر تعالی باختیار من اختاره من أولیائه و أصفیائه وأحبابه: – 1-فأخبر أنه اصطفى آدم، أي: اختاره على سائر المخلوقات،

المخلوقات، و لهذا فضل بنيه، فقال تعالى:

فخلقه بيده و نفخ فيه من روحه، و أمر الملائكة بالسجود له،

و أسكنه جنته، و أعطاه من العلم و الحلم و الفضل ما فاق به سائر

﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي َ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ الإسراء: ٧٠

2-و اصطفى نوحا فجعله أول رسول إلى أهل الأرض حين عبدت الأوثان، و وفقه من الصبر و الاحتمال و الشكر و الدعوة إلى الله في جميع الأوقات ما أوجب اصطفاءه و اجتباءه،

-و أغرق الله أهل الأرض بدعوته، و نجاه و من معه في الفلك المشحون، -و جعل ذريته هم الباقين،

-و ترك عليه ثناء يذكر في جميع الأحيان و الأزمان.

3-و اصطفى آل إبراهيم و هو إبراهيم خليل الرحمن الذي اختصه الله بخلته، و بــــــذل نفسه للنيران

و ولـــده للقربان

و مــاله للضيفان،

و دعا إلى ربه ليلا و نهارا و سرا و جهارا،

و جعله الله أسوة يقتدي به من بعده،

و جعل في ذريته النبوة والكتاب،

و يدخل في آل إبراهيم جميع الأنبياء الذين بعثوا من بعده لأنهم من ذريته، و قد خصهم بأنواع الفضائل ما كانوا به صفوة على العالمين،

 ф و منهم سید ولد آدم نبینا محمد ولای الله تعالی جمع فیه من الکمال ما تفرق فی غیره،

-و فاق الله الأولين والآخرين، فكان سيد المرسلين المصطفى من ولد إبراهيم. 4-و اصطفى الله آل عمران و هو والد [مريم بنت عمران]

أو والد [موسى بن عمران] عليه السلام،

فهذه البيوت التي ذكرها الله هي صفوته من العالمين،

و تسلسل الصلاح و التوفيق بذرياتهم،

فلهذا قال تعالى ( دُرِّيَّةُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ).

أي: حصل التناسب و التشابه بينهم في الخلق و الأخلاق الجميلة،

كما قال تعالى لما ذكر جملة من الأنبياء الداخلين في ضمن هذه البيوت الكبار: -

﴿ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّنِهِمْ وَ إِخْوَنِهِمْ وَآجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴾ الأنعام: ٨٧

### و والله سميع عليم )

- يعلم من يستحق الاصطفاء فيصطفيه و من لا يستحق ذلك فيخذله و يرديه، - و دل هذا على أن هؤلاء اختارهم لما علم من أحوالهم الموجبة لذلك فضلا منه و كرما،

#### و من الفائدة و الحكمة في قصه علينا أخبار هؤلاء الأصفياء:-

- 1- أن نحبهم و نقتدي بهم،
- 2-و نسأل الله أن يوف قنا لما وفقهم،
- 3-و أن لا نزال نزري أنفسنا بتأخرنا عنهم و عدم اتصافنا بأوصافهم و مزاياهم الجميلة،
  - و هذا أيضا من لطفه بهم، و إظهاره الثناء عليهم في الأولين والآخرين،
  - 4-و التنويه بشـــرفهم، فلله ما أعظم جوده و كرمه و أكثر فوائد معاملته،

لو لم يكن لهم من الشرف إلا أن أذكارهم مخلدة و مناقبهم مؤبدة

لكفى بذلك فضلا.

و لما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة ذكر ما جرى لمريم والدة عيسى و كيف لطف الله بها في تربيتها و نشأتها،

فقال: ( إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ ) أي: والدة مريم لما حملت

\*\*\* امْرَأَةُ عِمْرَانَ هَذِهِ أَمُّ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ عَلَيْهَا السَّلَامُ وَ هِيَ [حَنَّة بنْتُ فَاقُوذَ]

### (رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا)

أي: جعلت ما في بطني خالصا لوجهك، محررا لخدمتك و خدمة بيتك

(فَتَقَبَّلُ مِنِّيٍّ) هذا العمل المبارك

### (إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

تسمع دعائي و تعلم نيتي و قصدي، هذا و هي في البطن قبل وضعها .

## ( فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَىٰ)

كأنها تشوفت أن يكون ذكرا ليكون أقدر على الخدمة و أعظم موقعا،

[ففي كلامها نوع عذر من ربها]

فقال الله: (وَأَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ)

أي: لا يحتاج إلى إعلامها، بل علمه متعلق بها قبل أن تعلم أمها ما هي

## (وَلَيْسَ ٱلذَّكِّرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ)

<u>O</u>فيه دلالـــة على :-

1-فضيل الذكر على الأنثى،

2-و على التسمية وقت الولادة،

3-و على أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب

## (وَإِنِّ أُعِيدُهَا بِكَ وَدُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ)

دعت لها و لذريتها أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم.

\*\*\* صحيح البخاري

3431 - عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ،

فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ، غَيْرَ مَرْيَمَ وَ ابْنِهَا» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: {وَ إِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [آل عمران: 36] "()

## ( فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ)

أي: جعلها نذيرة مقبولة، و أجارها و ذريتها من الشيطان

#### (وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا)

أي: نبتت نباتا حسنا في بدنها و خلقها و أخلاقها،

لأن الله تعالى قيض لها زكريا عليه السلام

## (وَكُفَّلُهَا زُكِّرِيًّا )

إياه، وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل الأحوال،

فنشأت في عبادة ربها و فاقت النساء،

و انقطعت لعبادة ربها، و لزمت محرابها أي: مصلاها فكان

\*\*\*وَ إِنَّا قَدَّرَ اللَّهُ كَوْنَ زَكَرِيًّا كَافِلَهَا لِسَعَادَتِهَا، لِتَقْتَبِسَ مِنْهُ عِلْمًا جَمًّا نَافِعًا

وَ عَمَلًا صَالِحًا؛ وَ لِأَنَّهُ كَانَ زَوْجَ خَالَتِهَا،

وَ قِيلَ: زَوْجُ أُخْتِهَا، كَمَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ:

"فَإِذَا بِيحيى و عِيسَى، وَ هُمَا ۖ ابْنَا الخَالَةِ"،

<sup>(</sup>هِسه الشيطان) يناله بيده من غير حاجز.

<sup>(</sup>فيستهل) يصوت عند ولادته.

<sup>(</sup>أعيذها) أجيرها وأحصنها.

<sup>(</sup>الرجيم) الطريد من رحمة الله تعالى

## (كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زُكِّونَا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا)

\*\*\*يَعْنِي وَجَدَ عِنْدَهَا فَاكِهَةَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ وَ فَاكِهَةَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ أي: من غير كسب و لا تعب، بل رزق ساقه الله إليها،و كرامة أكرمها الله بها،

فيقول لها زكريا (قَالَ يَكُمْ يُكُمُ أَنَّى لَكِ هَلَاَّ أَقَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ )

فضلا و إحسانا

### (إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ)

أي: من غير حسبان من العبد و لاكسب،

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اللَّهُ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو

حُسَبُهُ، ﴾ الطلاق: ٢ - ٣

و في هذه الآية دليل على إثبات كرامات الأولياء الخارقة للعادة

كما قد تواترت الأخبار بذلك، خلافا لمن نفى ذلك،

Оفلما رأى زكريا عليه السلام ما من الله به على مريم،

و ما أكرمها به من رزقه الهنيء الذي أتاها بغير سعي منها و لاكسب،

طمعت نفسه بالولد، فلهذا قال تعالى:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِبًا رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَلَهِ الله فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَهُو قَايَهُمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَرَيْدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَكُمُ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ 
اللَّهُ عَلَمُ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهُ عَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ ءَايَةٌ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً وَأَذْكُر رَّبِّكَ كَثِيرًا وَسَنِيحَ بِٱلْمَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ اللهِ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَىٰكِ وَطَلَهَ رَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَكَةِ ٱلْعَكَمِينَ اللَّ يَهُرْيَكُ ٱقْتُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَازَكِمِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللهُ فَذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْعَيْبِ نُوحِيدِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّينَ اللهُ اللهُ

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ

(٣) فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَهُو قَآبِمُ يُصَكِي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا

بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَنَيْدًا وَحَصُورًا وَنَبِيْتًا مِّنَ ٱلمَّسَلِحِينَ ﴿ ثَلَى قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِى غُلَامُ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبُرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ ثَا قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ ثَا قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ ثَا قَالَ مَا يَشَاءُ اللَّهُ قَالَ مَا يَشَاءُ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُو رَبَكَ رَبِّ ٱجْعَل لِنَ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُحَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُو رَبَكَ رَبِّ الْجَعَل لِي عَالِي إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُو رَبَكَ

## كَثِيرًا وَسَبِّح بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ اللَّ

(هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً)

أي: دعا زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه ذرية طيبة،

أي: طاهرة الأخلاق، طيبة الآداب، لتكمل النعمة الدينية و الدنيوية بهم. فاستجاب له دعاءه.

## ( فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَهُو قَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ)

و بينما هو قائم في محرابه يتعبد لربه و يتضرع نادته الملائكة

## (أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ)

\*الميسر:و هو أنك سترزق بولد اسمه يحيى، يُصد يُ الله حود عيسى بن مريم عليه السلام- أي: بعيسى عليه السلام، لأنه كان بكلمة الله

#### (وَسَكِيْدُا)

أي: يحصل له من الصفات الجميلة ما يكون به سيدا يرجع إليه في الأمور

#### (وَحَصُورًا)

أي: ممنوعا من إتيان النساء، فليس في قلبه لهن شهوة، اشتغالا بخدمة ربه و طاعته

#### (وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّكِلِحِينَ )

فأي: بشارة أعظم من هذا الولد الذي حصلت البشارة بوجوده،

و بكمال صفاته، و بكونه نبيا من الصالحين، فقال زكريا من شدة فرحه

# ( قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَأَمْرَأَتِي عَاقِيًّا

و كل واحد من الأمرين مانع من وجود الولد، فكيف و قد اجتمعا، فأخبره الله تعالى أن هذا خارق للعادة، فقال:

### وَقَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ)

○ فكما أنه تعالى قدر وجود الأولاد بالأسباب التي منها التناسل، فإذا أراد أن يوجدهم من غير ما سبب فعل، لأنه لا يستعصي عليه شيء، فقال زكريا عليه السلام استعجالا لهذا الأمر، و ليحصل له كمال الطمأنينة.

( قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِي ءَايَّ تُوَاذَكُر رَبَك كَثِيرًا وَسَيِّحَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ ) أي: علامة على وجود الولد

(قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَّزُ اللهِ ينحبس لسانك عن كلامهم من غير آفة و لا سوء،

فلا تقدر إلا على الإشارة و الرمز، وهذا آية عظيمة أن لا تقدر على الكلام،

#### <u>O</u>و فيه مناسبة عجيبة:-

و هي أنه كما يمنع نفوذ الأسباب مع وجودها،

فإنه يوجدها بدون أسبابها ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة في قضائه و قدره، فامتنع من الكلام ثلاثة أيام،

## (وَأَذْكُرُ رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ بِالْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَدِ)

و أمره الله أن يشكره و يكثر من ذكره بالعشي و الإبكار،

حتى إذا خرج على قومه من المحراب

﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰقَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾ [] أي: أول النهار و آخره.

وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِ اللهِ كَمْرْيَمُ إِنَّ ٱللهُ أَصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىكِ عَلَى فِسكَهِ وَالْمُعَلَىكِ وَأَصْطَفَىكِ عَلَى فِسكَهِ الْمُعَلَىكِ عَلَى فِسكَهِ الْمُعَلَىكِ الْمَا الْمُعَلِيكِ الْمُعْلَىكِ عَلَى الْمُعَلَىكِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

## ذَالِكَ مِنْ أَنْكِلَمَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيدِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ

## مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ السالَ

ينوه تعالى بفضيلة مريم و علو قدرها، و أن الملائكة خاطبتها بذلك فقالت

( وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِ عَلَى الْمُرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَىٰكِ) أي: اختارك

\*\*\* صحيح البخاري

3432 - عن عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَّمْ، يَقُولُ: «خَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةٌ»

(خير نسائها) أي نساء الدنيا في زمانها]

-----

\*\*\* صحيح البخاري

3411 - عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

" كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ:

إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ،

وَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ،

وَ إِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ "()

-----

#### (وَكُلُّهُ رَكِ ) من الآفات المنقصة

(كمل) تناهى في جميع الفضائل التي تكون للجنس عامة.

(الثريد) الخبز المكسر الذي وضع عليه اللحم والمرق.

(سائر) باقي الأنواع من الطعام]

#### (وَأَصْطَفَنْكِ عَلَىٰ نِسَكَّهِ ٱلْعَكْمِينَ)

الاصطفاء الأول: -يرجع إلى الصفات الحميدة و الأفعال السديدة،

و الاصطفاء الثاني:-

ريرجع إلى تفضيلها على سائر نساء العالمين،

إما على عالمي زمانها، أو مطلقا،

و إن شاركها أفراد من النساء في ذلك كخديجة و عائشة و فاطمة، لم يناف الاصطفاء المذكور،

۳ / ۱ مرد ا

🛱 فلما أخبرتها الملائكة باصطفاء الله إياها وتطهيرها،

كان في هذا من النعمة العظيمة و المنحة الجسيمة ما يوجب لها القيام بشكرها، فلهذا قالت لها الملائكة:

### ( يَنْمَزْيَعُ ٱقْنُبِي لِرَبِّكِ)

القنوت دوام الطاعة في خضوع و خشوع،

### (وَأُسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ)

لخص السجود و الركوع لفضلهما و دلالتهما على غاية الخضوع لله،
 ففعلت مريم، ما أمرت به شكرا لله تعالى و طاعة،

و لما أخبر الله نبيه بما أخبر به عن مريم،

و كيف تنقلت بها الأحوال التي قيضها الله لها،

و كان هذا من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بالوحي.

قال ( ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْعَيْبِ ثُوحِيدِ إِلَيْكً )

\*\*\*نقصه عليك

(وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ) أي: عندهم

(إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ)

لما ذهبت بها أمها إلى من لهم الأمر على بيت المقدس،

فتشاحوا و تخاصموا أيهم يكفل مريم،

و اقترعوا عليها بأن ألقوا أقلامهم في النهر،

فأيهم لم يجر قلمه مع الماء فله كفالتها،

فوقع ذلك لزكريا نبيهم و أفضلهم،

فلما أَخْبَرتَهُم يا محمد بهذه الأخبار التي لا علم لك و لا لقومك بها :-

دل على أنك صادق و أنك رسول الله حقا،

فوجب عليهم الانقياد لك و امتثال أوامرك، كما قال تعالى:

﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِ ِۗ ٱلْفَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّا هِدِينَ ﴾ القصص: ٤٤

إِذْ قَالَتِ الْمَلَيْكُةُ يَكُمْرِيكُمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ السَّمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ \*\*\* بِوَلَدٍ يَكُونُ وُجُودُهُ بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ، أَيْ: بِقَوْلِهِ لَهُ: "كُنْ" فَيَكُونُ

وَ هَذَا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: {مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ} [آلِ عِمْرَانَ: 39] كَمَا ذَكَرَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ

نخبر تعالى أن الملائكة بشرت مريم عليها السلام بأعظم بشارة،

و هو [كلمة الله عبده و رسوله] "عيسى ابن مريم"،

لله ي كلمة الله لأنه كان بالكلمة من الله، لأن حالته خارجة عن الأسباب،
 و جعله الله من آياته و عجائب مخلوقاته،

فأرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريم،

فنفخ في جيب درعها فولجت فيها تلك النفخة الذكية من ذلك الملك الزكي، فأنشأ الله منها تلك الروح الزكية،

فكان روحانيا نشأ من مادة روحانية، فلهذا سمى روح الله

## (وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا)

أي: له الوجاهة العظيمة في الدنيا:-

1 - جعله الله أحد أولي العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار و الأتباع، 2 و نشر الله له من الذكر ما ملأ ما بين المشرق و المغرب،

#### (وَٱلْآخِرَةِ)

و في الآخرة وجيها عند الله يشفع أسوة إخوانه من النبيين و المرسلين، و يظهر فضله على أكثر العالمين،

## (وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ )

فلهذا كان من المقربين إلى الله، أقرب الخلق إلى ربهم، بل هو عليه السلام من سادات المقربين.

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ إِذَا قَضَيْ آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ، كُن فَيَكُونُ الله وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنِحِيلَ الله وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَوِيلَ أَنِّي قَدْجِمْ تُكُمُ بِتَايَةٍ مِن رَّبِّكُمْ أَنَّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّنِيرِ فَأَنفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيِّزًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱلْبَيْتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللَّ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِثْتُكُم بِعَايَةٍ مِن رَّيِّكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمُ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا آحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّوكَ خَنْ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنًا بِٱللَّهِ

وَأَشْهَادُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ

#### (وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ)

\*الميسر: ويكلم الناس وهو رضيع قبل أوان الكلام،

\*\*\*صحيح البخاري 3436

لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلاَثَةٌ:

1-عِيسَي،

2-وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ، ...... فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الغُلاَمَ، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلاَمُ؟ قَالَ: الرَّاعِي، 3- وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلُ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِب، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، .....)

\_\_\_\_\_

وهذا غير التكليم المعتاد، بل المراد يكلم الناس بما فيه صلاحهم وفلاحهم، وهو تكليم المرسلين،

ففي هذا إرساله ودعوته الخلق إلى ربهم،

وفي تكليمهم في المهد آية عظيمة من آيات الله: -

1-ينتفع بها المؤمنون،

2-وتكون حجة على المعاندين، أنه رسول رب العالمين،

3-وأنه عبد الله،

4ولیکون نعمة وبراءة لوالدته مما رمیت به

#### (وكهلا)

\*أيسر التفاسير:الكهولة:سن ما بين الشباب والشيخوخة.

#### (وَمِنَ ٱلصَّلِلِحِينَ)

أي: يمن عليه بالصلاح، من منَّ عليهم، ويدخله في جملتهم،

وفي هذا عدة بشارات لمريم مع ما تضمن من التنويه بذكر المسيح عليه السلام.

## (قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِى وَلَدُ ۗ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَّى

\* أيسر التفاسير: تريد لم يقربها ذكر لا للوقاع ولا لغيره، وذلك لعقمها وبعدها عن الرجال الأجانب.

-والولد في العادة لا يكون إلا من مس البشر، وهذا استغراب منها،

[لا شك في قدرة الله تعالى]:

#### (قَالَ كَذَالِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَامُ)

\*\*\* وَصَرَّحَ هَاهُنَا بِقَوْلِهِ: {يَخْلُقُ} وَلَمْ يَقُلْ: "يَفْعَلُ" كَمَا فِي قِصَّةِ زَكَرِيًّا، بَلْ نَصَّ هَاهُنَا عَلَى أَنَّهُ يَخْلُقُ: لِئَلَّا يَبْقَى شُبْهَةً،

-وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: {إِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُن فَيَكُونُ}

أَيْ: فَلَا يَتَأَخَّرُ شَيْئًا، بَلْ يُوجَدُ عَقِيبَ الْأَمْرِ بِلَا مُهْلَةٍ،

كَفُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَآ أَمَرُنَآ إِلَّا وَحِدَّةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾ القمر: ٥٠

أَيْ: إِنَّهَا نَأْمُرُ مَرَّةً وَاحِدَةً لَا مَثْنَوِيَّةَ فِيهَا،

فَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءُ سَرِيعًا كَلَمْحَ بِالْبَصَرِ .

-فأخبرها أن هذا أمر خارق للعادة، خلقه من يقول لكل أمر أراده:-

[كـــن فيكــون]،

-فمن تيقن ذلك زال عنه الاستغراب والتعجب،

#### -ومن حكمة الباري تعالى أن تدرج بأخبار العباد من الغريب

#### إلى ما هو أغرب منه:-

1-فذكر وجود يحيى بن زكريا بين أبوين أحدهما كبير والآخر عاقر،

2-ثم ذكر أغرب من ذلك وأعجب،

وهو وجود عيسى عليه السلام من أم بلا أب

ليدل عباده أنه الفعال لما يريد وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن.

-ثم أخبر تعالى عن منته العظيمة على عبده ورسوله عيسى عليه السلام،

#### فقال (وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ)

1-يحتمل أن يكون المراد جنس الكتاب،

فيكون ذكر التوراة والإنجيل تخصيصا لهما، لشرفهما وفضلهما واحتوائهما على الأحكام والشرائع التي يحكم بها أنبياء بني إسرائيل والتعليم،

[لذلك يدخل فيه تعليم ألفاظه ومعانيه]

2-ويحتمل أن يكون المراد بقوله (وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ)

أي:الكتابة، لأن الكتابة من أعظم نعم الله على عباده

ولهذا امتن تعالى على عباده بتعليمهم بالقلم في أول سورة أنزلها فقال

﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ اللَّهِ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اللَّهِ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ اللَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ

﴾ العلق: ١ – ٤

## (وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ)

والمراد بالحكمة معرفة أسرار الشرع، ووضع الأشياء مواضعها،

فيكون ذلك امتنانا على عيسى عليه السلام بتعليمه الكتابة والعلم والحكمة، وهذا هو الكمال للإنسان في نفسه.

ثم ذكر له كمالا آخر وفضلا زائدا على ما أعطاه الله من الفضائل، فقال

## (وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَّ إِسْرَتِهِ يلَ )

فأرسله الله إلى هذا الشعب الفاضل الذين هم أفضل العالمين في زمانهم يدعوهم إلى الله،

وأقام له من الآيات ما دلهم أنه رسول الله حقا ونبيه صدقا ولهذا قال

(أَنِي قَدْجِتْ تُكُم بِتَايَةِ مِن زَبِّكُم أَنِ أَخْلُقُ لَكُم مِن الطِّينِ كَهَيْءَ الطَّيرِ) طيرا، أي: أصوره على شكل الطير

(فَأَنفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيِّزًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ)

أي: طيرا له روح تطير بإذن الله

(وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ) وهو الذي يولد أعمى

(وَٱلْأَبْرَصِ) بإذن الله

\* أيسر التفاسير: ذو البرص وهو مرض عياء عجز عنه الطب القديم والحديث،

والبرص: بياض يصيب الجلد البشري.

# (وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنْبِتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي يُبُوتِكُمْ)

\*الجزائري: تحبسونه وتخفونه عن أطفالكم من الطعام وغيره

## (إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِكَ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيك)

وأي: آية أعظم من :-

1-جعل الجماد حيوانا،

2-وإبراء ذوي العاهات التي لا قدرة للأطباء في معالجتها،

3-وإحياء الموتى،

4-والإخبار بالأمور الغيبية، فكل واحدة من هذه الأمور آية عظيمة بمفردها، فكيف بها إذا اجتمعت وصدق بعضها؟

فإنها موجبة للإيقان وداعية للإيمان.

### (وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ)

أي: أتيت بجنس ما جاءت به التوراة وما جاء به موسى عليه السلام، وعلامة الصادق أن يكون خبره من جنس خبر الصادقين، يخبر بالصدق،

ويأمر بالعدل من غير تخالف ولا تناقض، بخلاف من ادعى دعوى كاذبة، خصوصا أعظم الدعاوى وهى دعوى النبوة،

-فالكاذب فيها لا بد أن يظهر لكل أحدكذب صاحبها وتناقضه ومخالفته لأخبار الصادقين وموافقته لأخبار الكاذبين،

-هذا موجب السنن الماضية والحكمة الإلهية والرحمة الربانية بعباده،

إذ لا يشتبه الصادق بالكاذب في دعوى النبوة أبدا،

بخلاف بعض الأمور الجزئية، فإنه قد يشتبه فيها الصادق بالكاذب،

-وأما النبوة فإنه يترتب عليها هداية الخلق أو ضلالهم وسعادتهم وشقاؤهم - ومعلوم أن الصادق فيها من أكمل الخلق،

والكاذب فيها من أخس الخلق وأكذبهم وأظلمهم،

فحكمة الله ورحمته بعباده أن يكون بينهما من الفروق ما يتبين لكل من له عقار،

ثم أخبر عيسى عليه السلام أن شريعة الإنجيل شريعة فيها سهولة ويسرة فقال (وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُم )

فدل ذلك على أن أكثر أحكام التوراة لم ينسخها الإنجيل بل كان متمما لها ومقررا

(وَجِنْ تُكُر بِايَةٍ مِن زَيْكُمْ)

تدل على صدقي ووجوب اتباعي، وهي ما تقدم من الآيات،

والمقصود من ذلك كله قوله (فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ)

بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وأطيعوني فإن طاعة الرسول طاعة لله.

## ( إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ

استدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل أحد على توحيد الإلهية الذي ينكره المشركون،

-فكما أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعما ظاهرة وباطنة،

فليكن هو معبودنا الذي نألهه بالحب والخوف والرجاء والدعاء والاستعانة وجميع أنواع العبادة،

-وفي هذا رد على النصارى القائلين بأن عيسى إله أو ابن الله،

وهذا إقراره عليه السلام بأنه عبد مدبر مخلوق، كما قال

﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَ لَنِيَ ٱلْكِئَبَ وَجَعَلَنِي بَئِيًّا ﴾ مريم: ٣٠

وقال تعالى:

﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ
قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَأَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتَهُ, تَعْلَمُ مَا
فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ المائدة: ١١٦

وقوله (مَندًا) أي: عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله

### (صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ )

موصل إلى الله وإلى جنته، وما عدا ذلك فهي طرق موصلة إلى الجحيم.

### (فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ)

أي: رأى منهم عدم الانقياد له، وقالوا هذا سحر مبين،

وهموا بقتله وسعوا في ذلك

### (قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ)

من يعاونني ويقوم معي بنصرة دين الله

\*\*\* وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ مَنْ أَنْصَارِي فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ؟

كَمَا كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ اللَّهِ يَقُولُ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ، قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ:

-مسند أحمد مخرجا 14456

عَنْ جَابِر، قَالَ: مَكَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ،

يَتْبَعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ بعُكَاظٍ وَمِجَنَّةً، وَفِي الْمَوَاسِم مِنَّى، يَقُولُ:

«مَنْ يُؤْوينِيَّ؟ مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَّةَ رَبِّي، وَلَهُ اَلْجَنَّةُ؟»

حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مِّنَ الْيَمَنِ، أَوْ مِنْ مِصْرَ - كَا قَالَ - فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ، وَتَى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مِّنَ الْيَمَنِ، أَوْ مِنْ مِصْرَ - كَا قَالَ - فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ،

فَيَقُولُونَ: احْذَرْ غُلَامَ قُرَيْشٍ، لَا يَفْتِنُكَ،

وَيَمْشِي بَيْنَ رِجَالِهِمْ، وَهُمْ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، حَتَّى بَعَثَنَا اللَّهُ لَهُ مِنْ يَثْرِبَ، فَآوَيْنَاهُ، وَصَدَّقْنَاهُ، فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنَّا فَيُؤْمِنُ بِهِ، وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ،

حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلَّا وَفِيهَا رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ، ثُمَّ ائْتَمَرُوا جَمِيعًا،

فَقُلْنَا: حَتَّى مَتَى نَتْرُكُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي يُطْرَدُ فِي جِبَالِ مَكَّةَ وَيَخَافُ؟

فَرَحَلَ إِلَيْهِ مِنَّا سَبْعُونَ رَجُلًا حَتَّى قَدِمُوا عَلَّيْهِ فِي الْمَوْسِمِ،

فَوَاعَدْنَاهُ أَشِعْبَ الْعَقَبَةِ، فَاجْتَمَعْنَا عَنْدَهُ مِنْ رَجُّلًا وَرَجُلَأَيٰ حَتَّى تَوَافَيْنَا،

فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، علامَ نُبَايِعُكَ، قَالَ: «تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ،

قان: «بَبايِعوي عَلَى السَّمَعِ والطَّعَةِ فِي النَّسَاطِ والْحَسَرِ وَالنَّفَقَةِ فِي الْغُسْرِ وَالْيُسْرِ،

وَعَلَى الْأَمَّر بِالْمَعَّرُوف،

وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَنْ تَقُولُوا فِي اللَّهِ، لَا تَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِم، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي، فَتَمْنَعُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِمَّا ةَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ، وَأَزْوَاجَكُمْ، وَأَبْنَاءَكُمْ، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ» ،

وَرُونَ قَالَ: فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، وَهُوَ مِنْ أَصْغَرِهِمْ، فَقَالَ: رُوَيْدًا يَا أَهْلَ يَثْرِبَ،

فَإِنَّا لَمْ نَضْرِبْ أَكْبَادَ الْإِبِلِ إِلَّا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ، وَإِنَّ الْخَرَاجَهُ الْیَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافَّةً، وَقَتْلُ خِیَارِکُمْ، وَأَنَّ تَعَضَّكُمُ السُّیُوفُ، فَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ،

وَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِٰكُمْ ٰجَبِينَةً، فَبَيِّنُوا ذَلِكَ، فَهُوَ أَعْذَرَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، قَالُوا: أَمِطْ عَنَّا يَا أَسْعَدُ، فَوَاللَّهِ لَا نَدَعُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ أَبَدًا، وَلَا نَسْلُبُهَا أَبَدًا، قَالَ: فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ، فَأَخَذَ عَلَيْنَا، وَشَرَطَ، وَيُعْطِينَا عَلَى ذَلِكَ الْجَنَّةَ،

-----

\*\*\*حَتَّى وَجَدَ الْأَنْصَارَ فَآوَوْهُ وَنَصَرُوهُ، وَهَاجَرَ إِلَيْهِمْ فَآسَوْهُ

وَمَنَعُوهُ مِنَ الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ.

وَهَكَذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، انْتَدَبَ لَهُ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَآمَنُوا بِهِ وَآزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ.

وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْهُمْ:

{قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنًا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ رَبَّنَا آمَنًا فَالْ الْمَالُ الْمَوْلَ الْمُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} الْحَوَارِيُّونَ،

-كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ

صحيح البخاري

7261 - عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَدَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثَلَاثًا، فَقَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ»

#### (قَاكَ ٱلْحَوَارِبُونَ) وهم الأنصار

\*الجزائري: جمع حواري، والمراد بهم أصفياؤه وأصحابه. كانوا اثني عشر رجلاً،

وسمى الناصر للنبي حواريا لبياض قلبه وصفاء روحه والحور لغة: البياض، والحواري: الخبز الأبيض.

( خَمْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ) أي: انتدبوا معه وقاموا بذلك.

#### (عَامَنًا بِأَلَّهِ وَأَشْهَدَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)

\*\*\*ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ مَلَأِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِيمَا هَمُّوا بِهِ مِنَ الْفَتْكِ بِعِيسَى، عَلَيْه السَّلَامُ،

> وَإِرَادَتِهِ بِالسُّوءِ والصَّلب، حِينَ مَالؤوا عَلَيْهِ وَوَشَوا بِهِ إِلَى مَلِكِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَكَانَ كَافِرًا،

1-فأَنْهُوا إِلَيْهِ أَنَّ هَاهُنَا رَجُلًا يُضِلُّ النَّاسَ

2-وَيَصُدُّهُمْ عَنْ طَاعَةِ الْمَلِكِ،

3-وَيُفَنِّد الرَّعَايَا،

4-وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَبِ وَابْنِهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَلَّدُوهُ فِي رِقَابِهِمْ وَرَمَوْهُ بِهِ مِنَ الْكَذب،

5-وَأَنَّهُ وَلَدُ زَانِيَةٍ حَتَّى اسْتَثَارُوا غَضَبَ الْمَلِكِ،

فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِ مَنْ يَأْخُذُهُ وَيَصْلُبُهُ ويُنَكَّل بِهِ،

فَلَمَّا أَحَاَّطُوا مَنْزِلِهِ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ظَفروا بِهِ، نَجَّاهُ اللهُ مِنْ بَيْنِهِمْ،

وَرَفَعَهُ مِنْ رَوْزَنَة ( )ذَلِكَ الْبَيْتِ إِلَى السَّمَاءِ،

وَأَلْقَى اللَّهُ شَبَهَهُ عَلَى رَجُلٍ مِمَّنْكَانَ عِنْدَهُ فِي الْمَنْزِلِ،

فَلَمَّا دَخَلَ أُولَئِكَ اعْتَقَدُوهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ عَيْسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ،

فَأَخَذُوهُ وَأَهَانُوهُ وَصَلِّبُوهُ، وَوَضِعُوا عَلَى رَأْسِهِ الشَّوْكَ.

وَكَانَ هَذَا مِنْ مَكْرِ اللهِ بِهِمْ، فَإِنَّهُ نَجَّى نَبِيَّهُ وَرَفَعَهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي ضَلَالِهِمْ يَعْمَهُونَ، يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ قَدْ ظَفِرُوا بِطَلبتِهم، وَتَرَكَهُمْ فِي ضَلَالِهِمْ يَعْمَهُونَ، يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ قَدْ ظَفِرُوا بِطَلبتِهم، وَأَسْكَنَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ قَسْوَةً وَعِنَادًا لِلْحَقِّ مُلَازِمًا لَهُمْ،

تكملة المعاجم العربية: تستعمل اليوم بمعنى فجوة تترك في جانب السقف لينشل التراب منها ثم تسد متى انتهى العمل (محيط المحيط).

وَأَوْرَثَهُمْ ذِلَّةً لَا تُفَارِقُهُمْ إِلَى يَوْمِ التَّنَادِ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴾ ال عمران: ٤٥ ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴾ ال عمران: ٤٥

رَبِّنا ءَامَنًا بِمَا أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأْحُتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ السَّ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَنكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِيكَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِن نَّصِرِينَ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوفِّيهِمْ أُجُورَهُم أَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ اللَّ ذَاكِ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآينَتِ وَالذِّكِ الْحَكِيمِ اللهُ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّهُ مَنَ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَمْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ

رَبَّنَا ءَامَنَا بِمَا أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَحْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ اللَّ وَمَكَرُوا وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنكِرِينَ اللَّ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِيسَى إِنِّى مُتَوَقِيكَ

وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شكديدًا فِي ٱلدُّنيكَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن نَصِرِينَ اللهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَنْتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيِنَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ

وقالوا: (رَبِّنَا ءَامَنَا بِمَا أَنَرُلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلِهِ دِينَ أي: الشهادة النافعة، وهي الشهادة بتوحيد الله وتصديق رسوله مع القيام بذلك،

-فلما قاموا مع عيسى بنصر دين الله وإقامة شرعه آمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة،

فاقتتلت الطائفتان فأيد الله الذين آمنوا بنصره على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فلهذا قال تعالى هنا

(وَمَكُرُوا ) أي: الكفار بإرادة قتل نبي الله وإطفاء نوره

(وَمُكُرُ أَلْلُهُ) بهم جزاء لهم على مكرهم

(وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ) رد الله كيدهم في نحورهم، فانقلبوا خاسرين.

### ( إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّى)

\*\*\*اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي قَوْلِه: {إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ} فَقَالَ قَتَادَةُ وَغَيْرُهُ: هَذَا مِنَ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَخَّرِ، تَقْدِيرُهُ:-

إِنِّي رَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُتَوَفِّيكَ، يعني بعد ذلك.

وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: الْمُرَادُ بِالْوَفَاةِ هَاهُنَا: النَّوْمُ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَار } [الْأَنْعَام: 60]

وَقَالَ تَغَالَى: ﴿اللَّهُ يَتَوَقَّ الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ التَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأَخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ } [الزُّمَرِ: 42]

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَا يقول -إِذَا قَامَ مِنَ النَّوْمِ-:

"الْحَمْدُ اللَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاٰتَنَا وإلَيْهِ النَّشُورُ" ()

-فرفع الله عبده ورسوله عيسى إليه، وألقي شبهه على غيره،

فأخذوا من ألقي شبهه عليه فقتلوه وصلبوه،

وباءوا بالإثم العظيم بنيتهم أنه رسول الله،

قال الله ﴿ وَمَا قَنَالُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ ﴾ النساء: ١٥٧ وفي هذه الآية دليل على علو الله تعالى واستوائه على عرشه حقيقة،

البخاري6312

كما دلت على ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تلقاها أهل السنة بالقبول والإيمان والتسليم، وكان الله عزيزا قويا قاهرا،

-ومن عزته أن كف بني إسرائيل بعد عزمهم الجازم وعدم المانع لهم عن قتل عيسى عليه السلام، كما قال تعالى

﴿ وَإِذْ كَ فَفُتُ بَنِيَ إِسْرَءِ عَنْ كَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَتِ فَقَ الَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَنْذَاۤ إِلَّاسِحُرُّ مُّبِينُ ﴾ المائدة: ١١٠

-حكيم يضع الأشياء مواضعها، وله أعظم حكمة في إلقاء الشبه على بني إسرائيل، فوقعوا في الشبه كما قال تعالى

﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَكُم بِهِ عِمْنَ عِلْمٍ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظِّنَّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينَا ﴾ النساء: ١٥٧

## (وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواً)

\*\*\*بِرَفْعِي إِيَّاكَ إِلَى السَّمَاءِ

ثم قال تعالى:

## (وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمُّ ۗ

وتقدم أن الله أيد المؤمنين منهم على الكافرين،

ثم إن النصارى المنتسبين لعيسى عليه السلام لم يزالوا قاهرين لليهود لكون النصارى أقرب إلى اتباع عيسى من اليهود،

حتى بعث الله نبينا محمدا والشخان المسلمون هم المتبعين لعيسى حقيقة، فأيدهم الله ونصرهم على اليهود والنصارى وسائر الكفار،

-وإنما يحصل في بعض الأزمان إدالة الكفار من النصارى وغيرهم على المسلمين، حكمة من الله وعقوبة على تركهم لاتباع الرسول

(ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمٌ) أي: مصير الخلائق كلها

## (فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ)

كل يدعي أن الحق معه وأنه المصيب وغيره مخطئ،

وهذا مجرد دعاوى تحتاج إلى برهان.

ثم أخبر عن حكمه بينهم بالقسط والعدل، فقال

( **فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا** ) أي: بالله وآياته ورسله

## (فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ)

أما عذاب الدنيا:-

فهو ما أصابهم الله به من القوارع والعقوبات المشاهدة والقتل والذل، وغير ذلك مما هو [ نموذج ]من عذاب الآخرة،

وأما عذاب الآخرة:-

فهو الطامة الكبرى والمصيبة العظمى، ألا وهو: -

1-عذاب النار

2-وغضب الجبار

3-وحرمانهم ثواب الأبرار

(وَمَالَهُ مِ مِّن نَصِرِينَ )

ينصرونهم من عذاب الله، لا من زعموا أنهم شفعاء لهم عند الله،

ولا ما اتخذوهم أولياء من دونه، ولا أصدقائهم وأقربائهم،

ولا أنفسهم ينصرون.

\*\*\* ﴿ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴾ الرعد: ٣٤ ( أ

( وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا )

بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وغير ذلك مما أمر الله بالإيمان به

### (وَعَكُمِلُواْ ٱلصَّكَلِحَاتِ)

القلبية والقولية والبدنية التي جاءت بشرعها المرسلون،

وقصدوا بها رضا رب العالمين

(فَيُونِيهِمُ أَجُورِهُمَ)

دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب الأعمالهم من:-

واق :أي مانع يمنعهم من العذاب-:أيسر التفاسير

<sup>16-03</sup>م\_57ص

[الإكرام والإعزاز والنصر والحياة الطيبة]

وإنما توفية الأجور يوم القيامة، يجدون ما قدموه من الخيرات محضرا موفرا، فيعطي منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه

(وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ) بل يبغضهم ويحل عليهم سخطه وعذابه.

#### (ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيِنَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ)

هَذَا الَّذِي قَصَصْنَاه عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فِي أَمْرِ عِيسَى وَمَبْدَأِ مِيلَادِهِ وَكَيْفِيَّةِ أَمْرِهِ، هُوَ مِمَّا قَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَأَوْحَاهُ إِلَيْكَ وَنَزَّلَهُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ،

فَلَا مِرْيَةَ فِيهِ وَلَا شَكَّ،

\*\*\*كقوله ﴿ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلِكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ مريم: ٣٤ وهذا منة عظيمة على رسوله محمد ﷺ وعلى أمته،

حيث أنزل عليهم هذا الذكر الحكيم، المحكم المتقـــن، :-

[المفصل للأحكام والحلال والحرام وإخبار الأنبياء الأقدمين]

وما أجرى الله على أيديهم من الآيات البينات والمعجزات الباهرات،

فهذا القرآن يقص علينا كل ما ينفعنا من الأخبار والأحكام،

-فيحصل فيها العلم والعبرة وتثبيت الفؤاد ما هو من أعظم رحمة رب العباد، ثم قال تعالى:

# إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَ لِ ءَادَّمْ خَلَقَ كُومِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ال

ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُنُ مِّنَ ٱلْمُعْتَرِينَ

\*\*\*فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَهُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَلَا أُمِّ، بَلْ {خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}

وَالَّذِي خَلَقَ آدَمَ قَأَدِرٌ عَلَى خَلْقِ عِيسَى بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى،

وَإِنْ جَازَ ادِّعَاءُ الْبُنُوَّةِ فِي عِيسَى بِكَوْنِهِ مَخْلُوقًا مِنْ غَيْرِ أَبٍ،

- فَجَوَازُ ذَلِكَ فِي آدَمَ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى، أَنَا اللَّا وَلَا اللَّا وَلَا اللَّا وَلَا اللهِ اللَّ

وَمَعْلُومٌ بِالِاتِّفَاقِ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ،

فَدَعْوَاهَا فِي عِيسَى أَشَدُّ بُطْلَانًا وَأَظْهَرُ فَسَادًا.

وَلَكِنَّ الرَّبُّ، عَزِّ وَجَلَّ، أَرَادَ أَنْ يُظْهِرَ قُدْرَتَهُ لِخَلْقِهِ،

حِينَ خَلَق آدَمَ لَا مِنْ ذَكَرٍ وَلَا مِنْ أَنْثَى؛

وَخَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ذَكَر بِلَا أُنْثَى،

وَخَلَقَ عِيسَى مِنْ أُنْتًى بِلَا ذَكَرِ كَمَا خَلَقَ بَقِيَّةَ الْبَرِيَّةَ مَنْ ذَكَرِ وَأُنْثَى،

وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ مَرْيَمَ: {وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ} [مَرْيَمَ: 21].

-یخبر تعالی محتجا علی النصاری الزاعمین بعیسی علیه السلام ما لیس له

بحق، بغير برهان ولا شبهة،

-بل بزعمهم أنه ليس له والد استحق بذلك أن يكون ابن الله أو شريكا لله في الربوبية، وهذا ليس بشبهة فضلا أن يكون حجة،

لأن خلقه كذلك من آيات الله الدالة على تفرد الله بالخلق والتدبير

وأن جميع الأسباب طوع مشيئته وتبع لإرادته،

فهو على نقيض قولهم أدل،

وعلى أن أحدا لا يستحق المشاركة لله بوجه من الوجوه أولى، ومع هذا فآدم عليه السلام خلقه الله من تراب لا من أب ولا أم،

-فإذا كان ذلك لا يوجب لآدم ما زعمه النصارى في المسيح،

فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب أولى وأحرى،

Oفإن صح إدعاء البنوة والإلهية في المسيح،

فادعاؤها في آدم من باب أولى وأحرى، فلهذا قال تعالى

# ( إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَّمَ خَلَقَ ثُدمِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ ا ٱلْحَقُّ مِن رَّيِك ﴾

أي: هذا الذي أخبرناك به من شأن المسيح عليه السلام هو الحق الذي في أعلى رتب الصدق، لكونه من ربك الذي من جملة تربيته الخاصة لك ولأمتك أن قص عليكم ما قص من أخبار الأنبياء عليهم السلام.

### (فَلَا تَكُنُ مِّنَ ٱلْمُعَتَّرِينَ)

أي: الشاكين في شيء مما أخبرك به ربك،

وفي هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة

وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها

→فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل،

→وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، سواء قدر العبد على حلها أم لا

فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه،

لأن ما خالف الحق فهو باطل، قال تعالى

﴿ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُّ فَأَنَّى تَصُرَفُونَ ﴾ يونس: ٣٢

وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون، إن حلها الإنسان فهو تبرع منه،

وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه.

فَمَنْ حَاجِّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنا

وَشِكَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلَ

فَنَجْعَل لَفَنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ

(فَكُنُّ حَآجُكُ)

جادلك في عيسى عليه السلام وزعم أنه فوق منزلة العبودية،

بل رفعه فوق منزلته

(مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ)

بأنه عبد الله ورسوله وبينت لمن جادلك ما عندك من الأدلة الدالة على أنه عبد أنعم الله عليه،

[دل على عناد من لم يتبعك في هذا العلم اليقيني]،

◄ فلم يبق في مجادلته فائدة تستفيدها ولا يستفيدها هو،

لأن الحق قد تبين، فجداله فيه جدال معاند مشاق لله ورسوله،

قصده اتباع هواه، لا اتباع ما أنزل الله، فهذا ليس فيه حيلة،

#### (فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبِنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَفِيسَآءَنَا وَفِيسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ

\* الميسر: ثم نتجه إلى الله بالدعاء

فأمر الله نبيه أن ينتقل إلى مباهلته وملاعنته،

فيدعون الله ويبتهلون إليه

#### (فَنَجْعَكُ لَقْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ)

-أن يجعل لعنته وعقوبته على الكاذب من الفريقين،

هو وأحب الناس إليه من الأولاد والأبناء والنساء،

-فدعاهم النبي اللهاالى ذلك فتولوا وأعرضوا ونكلوا،

-وعلموا أنهم إن لاعنوه رجعوا إلى أهليهم وأولادهم فلم يجدوا أهلا ولا مالا وعوجلوا بالعقوبة، فرضوا بدينهم مع جزمهم ببطلانه، وهذا غاية الفساد والعناد،

ويرعمون فِيهِ مَا يرعمون مِن البَنوهِ وَالْمِيدِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ صَدْرَ هَذِهِ السُّورَةِ رَدا عَلَيْهِمْ،كَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ \*\*\*صحيح البخاري

4380 - عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: جَاءَ العَاقِبُ وَالسَّيِّدُ، صَاحِبَا نَجْرَانَ،

إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يُرِيدَانِ أَنْ يُلاَعِنَاهُ،

قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَاتَفْعَلْ،

فَوَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلاَعَنَّا لاَ نُفْلِحُ نَحْنُ، وَلاَ عَقبُنَا مِنْ بَعْدِنَا، قَالاَ: إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا، وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا،

وَلاَ تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمِينًا.

فَقَالَ «لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينِ»،

فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ

فَقَالَ: «قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ» فَلَمَّا قَامَ،

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ»()

فلهذا قال تعالى:

<sup>(</sup>العاقب) صاحب مشورتهم واسمه عبد المسيح.

<sup>(</sup>السيد) رئيسهم واسمه الأيهم.

<sup>(</sup>صاحبا نجران) من أكابر النصاري فيها.

<sup>(</sup>يلاعناه) يباهلاه بأن يدعو كل فريق بالعذاب على المبطل.

<sup>..</sup> (ما سألتنا) الذي طلبته منا من الجزية]

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنْ ٱللَّهُ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ أَنَّ لَا أَمْلُ ٱلْكِئْبِ تَعَالُوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْلَمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْدُبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا الشَّهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللَّ يَتَأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ الله هَاأَنتُمْ هَاؤُلآء حَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّ مَاكَانَ إِنْزِهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاكَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ إِن أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَدَّت طَّلَابِهَ ۗ مِّن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ يَتأَهْلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُوكَ بِكَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُوكَ اللَّهِ

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ

وأخبر تعالى (إنَّ مَندًا) الذي قصه الله على عباده

#### (لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ) و

كل قصص يقص عليهم مما يخالفه ويناقضه فهو باطل

#### (وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ)

فهو المألوه المعبود حقا الذي لا تنبغي العبادة إلا له،

ولا يستحق غيره مثقال ذرة من العبادة

(وَ إِنْ اللَّهُ لَهُوَ ٱلْمَزِيرُ) الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء

(ٱلْحَكِيرُ) الذي يضع الأشياء مواضعها،

وله الحكمة التامة في ابتلاء المؤمنين بالكافرين، يقاتلونهم ويجادلونهم ويجاهدونهم بالقول والفعل .

#### ( فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِالْمُفْسِدِينَ)

\*\*\*منْ عَدَلَ عَنِ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ فَهُوَ الْمُفْسِدُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِهِ، وَسَيَجْزِيهِ عَلَى ذَلِكَ شَرَّ الْجَزَاءِ،

وَهُوَ ٱلْْقَادِرُ، ٱلَّذِي لَا يَفُوتُهُ شَيْءٌ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ حُلُولِ نِقَمَهِ

-فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة.

قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ - شَكَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

(قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ) لأهل الكتاب من اليهود والنصارى

#### (تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ)

\*\*\*وَالْكَلِمَةُ تُطْلَقُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْمُفِيدَةِ كَمَا قَالَ هَاهُنَا. ثُمَّ وَصَفَهَا بِقَوْلِهِ: {سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} أَيْ: عَدْلٌ وَنِصَفٌ، نَسْتَوِي نَحْنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا.

ثُمَّ فَسَّرَهَا بِقَوْلِهِ: {أَلَا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا}

-أي: هلموا نجتمع عليها وهي الكلمة التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، ولم يخالفها إلا المعاندون والضالون،

ليست مختصة بأحدنا دون الآخر، بل مشتركة بيننا وبينكم، وهذا من العدل في المقال والإنصاف في الجدال،

ثم فسرها بقوله (أَلَّا نَمَ بُدَ إِلَّا أَلَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَشَيْعًا) فنفرد الله بالعبادة ونخصه بالحب والخوف والرجاء ولا نشرك به نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا صنما ولا وثنا ولا حيوانا ولا جمادا

(وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ)

\*الميسر: ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة من دون الله.

-بل تكون الطاعة كلها لله ولرسله، فلا نطيع المخلوقين في معصية الخالق،

لأن ذلك جعل للمخلوقين في منزلة الربوبية،

فإذا دعي أهل الكتاب أو غيرهم إلى ذلك،

فإن أجابوا كانوا مثلكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم،

#### (فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا الشَّهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)

\*\*\*صحيح البخاري

و في رسالة رسول الله الي هرقل :عن أبي سفيان

ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى،

فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ، فَقَرَأُهُ

فَإِذَا فِيهِ" بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ:

سَلَامٌ عَلَى مَٰنِ اتَّبَعَ الهُدَى، أَمَّا بَعْدُ:-

فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةٍ الإِسْلامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ،

فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ "

وَ {يَا أَهْلَ الكَتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَة سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ

وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}

وإن تولوا فهم معاندون متبعون أهواءهم فأشهدوهم أنكم مسلمون،

### ولعل الفائدة في ذلك أنكم إذا قلتم لهم ذلك وأنتم أهل العلم على

الحقيقة: -

1-كان ذلك زيادة على إقامة الحجة عليهم كما استشهد تعالى بأهل العلم حجة على المعاندين،

2-وأيضا فإنكم إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فلا يعبأ الله بعدم إسلام غيركم لعدم زكائهم ولخبث طويتهم، كما قال تعالى

﴿ قُلُ ءَامِنُواْ بِهِ عَ أَوْلَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عَ إِذَا يُتُسَكَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذَقَانِ سُجَّدًا ﴾ الإسراء: ١٠٧

3-وأيضا فإن في ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما يوجب للمؤمن أن يجدد إيمانه ويعلن بإسلامه، إخبارا بيقينه وشكرا لنعمة ربه.

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَا مِنْ بَعْدَوةً أَفَلَا تَعْقَلُونَ اللهُ عَلَاتُمُ هَتَوُلَاءَ حَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا فَيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللّهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ مَهُودِيًا وَلا نَصْرَافِينًا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهِ مُ وَلَكُونِ مَا اللّهُ مُن وَلَا اللّهِ مُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلَكُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلَكُونَ مَا اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مِن وَلَا اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُلْكُونَ مَا اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلِيلًا اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلَى اللّهُ مُن مُن اللّهُ مُن وَلَى اللّهُ مُن وَلَى اللّهُ مُن اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلَاللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنافِقًا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُنْ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

لما ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهوديا،

والنصارى أنه نصراني، وجادلوا على ذلك،

#### أحدها:

( هَكَأَنتُمْ هَلَوُلَآءِ حَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )

أن جدالهم في إبراهيم جدال في أمر ليس لهم به علم،

فلا يمكن لهم ولا يسمح لهم أن يحتجوا ويجادلوا في أمر هم أجانب عنه وهم جادلوا في أحكام التوراة والإنجيل سواء أخطأوا أم أصابوا

-فليس معهم المحاجة في شأن إبراهيم،

الوجه الثاني: أن اليهود ينتسبون إلى أحكام التوراة،

والنصارى ينتسبون إلى أحكام الإنجيل،

والتوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعد إبراهيم،

فكيف ينسبون إبراهيم إليهم وهو قبلهم متقدم عليهم، فهل هذا يعقل؟!

فلهذا قال (أَفَلاً تَمْقِلُونَ ) أي: فلو عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك،

#### الوجه الثالث:

( مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

ان الله تعالى برأ خليله من اليهود والنصارى والمشركين،

وجعله حنيفا مسلما،

(إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُو ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ

ٱلْمُؤْمِنِينَ )

وجعل أولى الناس به من آمن به من أمته، وهذا النبي وهو محمد عليه

ومن آمن معه، فهم الذين اتبعوه وهم أولى به من غيرهم،

والله تعالى وليهم وناصرهم ومؤيدهم،

وأما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود والنصارى والمشركين،

فليسوا من إبراهيم وليس منهم،

ولا ينفعهم مجرد الانتساب الخالي من الصواب.

1-النهى عن المحاجة والمجادلة بغير علم،

2-وأن من تكلم بذلك فهو متكلم في أمر لا يمكن منه ولا يسمح له فيه،

3-وفيها أيضا حث على علم التاريخ،

وأنه طريق لرد كثير من الأقوال الباطلة والدعاوى التي تخالف ما علم من التاريخ، ثم قال تعالى:

#### وَدَّت طَّا بِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا

يَشَعُرُونَ اللَّ يَتَأَهَلُ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِنَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ نَشْهَدُونَ اللهِ

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن مكر هذه الطائفة الخبيثة من أهل الكتاب، وأنهم يودون أن يضلوكم، كما قال تعالى

﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا

حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ﴾ البقرة: ١٠٩

ومن المعلوم أن من ود شيئا سعى بجهده على تحصيل مراده،

فهذه الطائفة تسعى وتبذل جهدها في رد المؤمنين

وإدخال الشبه عليهم بكل طريق يقدرون عليه،

ولكن من لطف الله أنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله

فلهذا قال تعالى (وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ)

فسعيهم في إضلال المؤمنين زيادة في ضلال أنفسهم وزيادة عذاب لهم، قال تعالى

﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَكَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴾ النحل: ٨٨

(وَمَا يَشْعُرُونَ )

بذلك أنهم يسعون في ضرر أنفسهم وأنهم لا يضرونكم شيئا.

#### ( يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ)

\*الميسر:يا أهل التوراة والإنجيل لم تجحدون آيات الله التي أنزلها على رسله في كتبهم،

وفيها أن محمدًا ﷺهو الرسول المنتظر،

وأن ما جاءكم به هو الحق،

-أي:ما الذي دعاكم إلى الكفر بآيات الله مع علمكم بأن ما أنتم عليه باطل، وأن ما جاءكم به محمد عليه هو الحق الذي لا تشكون فيه

#### (وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ) بدلك؟

ولكنكم تنكرونه.

-بل تشهدون به ويُسر به بعضكم إلى بعض في بعض الأوقات،

فهذا نهيهم عن ضلالهم.

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقُّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقُّ وَأَنتُمْ تَمَلَمُونَ اللَّ وَقَالَت طَّالَهِفَةُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيّ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ عَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَنَ أَحَدُ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَاجُوُكُوعِندَ رَبِّكُمٌ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاَهُ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَاآهُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَادِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَادِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِما ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ اللَّهُ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَأَتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِم وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ اللهُ اللهُ

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنْمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ الْ الكَوْتَ وَقَالَت ظَارَفِهَ أُمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ ءَامِنُواْ بِالّذِى أَنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَهَ ٱلنَّهَارِ وَقَالَت ظَارَفِهَ أُمِن تَبِعَ دِينَكُرُ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ وَاكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ وَلَعَلَمُ مَ يَجْعُونَ اللَّ وَلَا تُوْمِئُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ وَاكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ وَلَعَلَمُ مُن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَمِن عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَمِن عَلَيْ وَاللَّهُ وَمِن عَلَيْهُ اللَّهُ وَمِنْ عَلِيمُ اللَّهُ وَمِن عَلَيْهُ اللَّهُ وَمِن عَلَيْهُ اللَّهُ وَمِنْ عَلِيمُ اللَّهُ وَمِنْ عَلِيمُ اللَّهُ وَمَن عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَمِنْ عَلِيمُ اللَّهُ وَمِنْ عَلِيمُ اللَّهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَمِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمِنْ عَلِيمُ اللَّهُ وَمِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَا أَنْ الْمُؤْمِلُولُوا وَالْعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

ثم وبخهم على إضلالهم الخلق، فقال

(يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنْمُونَ ٱلْحَقَّ وَٱنتُمْ تَعَلَمُونَ (لَكَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ وَٱنتُمْ تَعَلَمُونَ (لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ)

\*الميس الم تخلطون الحق في كتبكم بما حرفتموه وكتبتموه من الباطل بأيديكم

#### (وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ )

\*\*\*تَكْتُمُونَ مَا فِي كُتُبِكُمْ مِنْ صِفَةِ مُحَمَّدٍ كُلِّا وَأَنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ وَتَتَحَقَّقُونَهُ.

- فوبخهم على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان الحق، لأنهم بهذين الأمرين يضلون من انتسب إليهم،

فإن العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهما،

بل أبقوا الأمر مبهما وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره،

→1-ترتب على ذلك من خفاء الحق

2-وظهور الباطل ما ترتب،

3-ولم يهتد العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه،

#### Оوالمقصود من أهل العلم:

1-أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به،

2-ويميزوا الحق من الباطل،

3-ويظهروا الخبيث من الطيب،

والحلال والحرام،

والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة،

ليهتدي المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين قال تعالى

﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّ ثُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَفَا بَدُوهُ

وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْاْ بِهِ عَمَّنَاقَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ آل عمر ان: ١٨٧

☼ثم أخبر تعالى عن ما همت به هذه الطائفة الخبيثة،

وإرادة المكر بالمؤمنين، فقال

#### ﴿ وَقَالَت طَّابِهَ أَهُ مِّن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَأَكْفُرُواْ ءَاخِرُهُو)

أي: ادخلوا في دينهم على وجه المكر والكيد أول النهار،

فإذا كان آخر النهار فاخرجوا منه

\*\*\*هَذهِ مَكِيدَةٌ أَرَادُوهَا[ لِيلْبِسُوا عَلَى الضُّعَفَاءِ مِنَ النَّاسِ أَمْر دِينِهِمْ]، وَهُوَ أَنَّهُمُ اشْتَوروا بَيْنَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا الْإِيمَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ ويُصَلُّوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ صَلاةَ الصُّبْحِ،

فَإِذَا جَاءَ آخِرُ النَّهَارِ ارْتَدُّوا إِلَى دِينِهِمْ لِيَقُولَ الْجَهَلَةُ مِنَ النَّاسِ:-إِنَّا رَدِّهِم إِلَى دِينِهِمُ اطِّلاعِهُم عَلَى نَقِيصَةٍ وَعَيْبٍ فِي دِينِ الْمُسْلِمِينَ، وَلِهَذَا قَالُوا: {لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}

#### (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ )

عن دينهم، فيقولون لو كان صحيحا لما خرج منه أهل العلم والكتاب، هذا الذي أرادوه عجبا بأنفسهم

وظنا أن الناس سيحسنون ظنهم بهم ويتابعونهم على ما يقولونه ويفعلونه، ولكن يأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

(وكاً) قال بعضهم لبعض

(تُؤمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُر أَن يُؤَقَّهَ أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُوتِيكُمُ \*\*\*لَا تُظْهِرُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ لِلْمُسْلِمِينَ، فَيَتَعَلَّمُوهُ مِنْكُمْ،

وَيُسَاوُوكُمْ فِيهِ، وَيَمْتَازُوا بِهِ عَلَيْكُمْ لِشِدَّةِ الْإِيمَانِ بِهِ، وَيَعْتَازُوا بِهِ عَلَيْكُمْ لِشِدَّةِ الْإِيمَانِ بِهِ، واكتموا أمركم، أي: لا تثقوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم، واكتموا أمركم، فإنكم إذا أخبرتم غيركم وغير من هو على دينكم حصل لهم من العلم ما حصل لكم فصاروا مثلكم،

#### (أَوْ بُحَاجُوكُو عِندَ رَبِيكُمُ )

\*\*\*أَوْ يُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ اللَّهِ، أَيْ: يَتَّخِذُوهُ حُجَّةً عَلَيْكُمْ مِمَّا بِأَيْدِيكُمْ، فَتَقُومُ بِهِ عَلَيْكُمْ الدَّلَالَةُ وتَتَرَكَّب الحجةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

-أو حاجوكم عند ربكم وشهدوا عليكم أنها قامت عليكم الحجة

وتبين لكم الهدى فلم تتبعوه،

-فالحاصل أنهم جعلوا عدم إخبار المؤمنين بما معهم من العلم قاطعا عنهم العلم،

-لأن العلم بزعمهم لا يكون إلا عندهم وموجبا للحجة عليهم،

فرد الله عليهم

#### (قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ)

فمادة الهدى من الله تعالى لكل من اهتدى،

فإن الهدى إما علم الحق، أو إيثارة،

ولا علم إلا ما جاءت به رسل الله، ولا موفق إلا من وفقه الله،

وأهل الكتاب لم يؤتوا من العلم إلا قليلا

-وأما التوفيق فقد انقطع حظهم منه لخبث نياتهم وسوء مقاصدهم،

- وأما هذه الأمة فقد حصل لهم ولله الحمد من هداية الله من العلوم

والمعارف مع العمل بذلك ما فاقوا به وبرزوا على كل أحد،

فكانوا هم الهداة الذين يهدون بأمر الله،

وهذا من فضل الله عليها وإحسانه العظيم،

فلهذا قال تعالى

(قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ) أي: الله هو الذي يحسن على عباده بأنواع الإحسان

(يُؤْتِيهِ مَن يَشَاكُمُ ) ممن أتى بأسبابه

(وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

(عَلِيكُ ) بمن يصلح للإحسان فيعطيه، ومن لا يستحقه فيحرمه إياه.

\*\*\*الأمورُ كُلَّهَا تَحْتَ تَصْريفِهِ،

-وَهُوَ الْمُعْطِي الْمَانِعُ، يَمُّنَّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ بِالْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ وَالتَّصَوُّرِ التَّامِّ، -وَيَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ويُعمي بَصَرَهُ وَبَصِيرَتَهُ، وَيَخْتِمُ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، وَيَخْتِمُ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، وَيَخْتِمُ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، وَيَخْتِمُ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، وَلَهُ الْحُجَّةُ وَالْحِكْمَةُ .

#### ( يَخْنُصُ بِرَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَامُ )

أي: برحمته المطلقة التي تكون في الدنيا متصلة بالآخرة

وهي نعمة الدين ومتمماته

\*\*\*اخْتَصَّكُمْ -أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ-مِنَ الْفَضْلِ هِمَا لَا يُحَد وَلَا يُوصَف،

مِهَا شَرَّفَ بِهِ نَبِيَّكُمْ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَهَدَاكُمْ بِهِ لِأَحْمَدِ الشَّرَائِعِ.

#### (وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّ لِ ٱلْعَظِيمِ)

الذي لا يصفه الواصفون ولا يخطر بقلب بشر،

بل وصل فضله وإحسانه إلى ما وصل إليه علمه، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما.

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَٰكِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُوَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارِ لَا يُوَوِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارِ لَا يُوَوِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَيْكَ وَاللَّهُ عَلَيْكَ إِلَا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآنِهِ مَا نَاللَّهُ مَا أَوْفَى بِمَهْدِهِ وَالتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَوْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَنْ أَوْفَى بِمَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحْبُ اللَّهُ تَقِيدًا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَى اللَّهُ الْمُنْتَقِينَ اللهُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَنِيمٌ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَيَهِكَ لَا يُحْبُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنَا قَلِيلًا أُولَيَهِكَ لَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُلْمُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّ

#### (وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ)

يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب في الوفاء والخيانة في الأموال، لما ذكر خيانتهم في الدين ومكرهم وكتمهم الحق،

فأخبر أن منهم الخائن والأمين، وأن منهم

(مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطارٍ) وهو المال الكثير

(يُؤَدِّو اللَّهُ ) وهو على أداء ما دونه من باب أولى،

#### (وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْك)

وهو على عدم أداء[[\*\*\*وَإِذَا كَانَ هَذَا صَنِيعُهُ فِي الدِّينَارِ]]

◄ما فوقه من باب أولى وأحرى،

#### (إلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِمًا)

\*\*\*أَيْ: بِالْمُطَالَبَةِ وَالْمُلَازَمَةِ وَالْإِلْحَاحِ فِي اسْتِخْلَاصِ حَقِّكَ،

\*\*\*صحيح البخاري

2291 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ:

أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلِ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَار،

سال بعض بنِي إِسرَائِيل أَنْ يُسلِفُهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَالَ: انْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ،

فَقَالَ: كَفَى بِإِللَّهِ شَهِيدًا، قَالَ: فَأْتِنِي بِالكَفِيلِ،

قَالَ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ،

فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى،

فَخَرَجَ فِيَ البَحْرِ فَقَضِّى حَاجَتَهُ،

ثُمَّ التَمَسَّ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَيَةً فَنَقَرَهَا، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البَحْر،

فَقَاٰلَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُٰ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلاَنًا أَلْفَ دِينَارٍ، فَسَأَلَنِي كَفِيلاَ، فَقَاٰلَ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا،

فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، فَرَضِيَ بِكَ،

وَأَنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا، فَرَمَى بِهَا فِي البَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ،

ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ هِالِهِ، فَإِذَا بِالخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا المَالُ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا،

فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارِ،

فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبِ لِآتِيَكَ مِالِكَ،

فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي ۖ أَتَيْتُ فِيهِ،

قَالَ: هَلْ كُلَّتَ بَعَثْتِ إِلَيَّ بِشَيْءٍ؟

قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الخَشَبَةِ،

فَانْصَرفُ بِالأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا "( )

ش (التمس) طلب.

<sup>(</sup>للأجل) الزمن الذي حدده له للوفاء. (فنقرها) حفرها.

<sup>(</sup>صحيفة) مكتوبا.

<sup>(</sup>زجج) سوى موضع النقر وأصلحه من تزجيج الحواجب وهو حلق زوائد الشعر.

<sup>(</sup>تسلفت فلانا) طلبت منه سلفا.

<sup>(</sup>جهدت) بذلت وسعي. (ولجت) دخلت في البحر]

-----

والذي أوجب لهم الخيانة وعدم الوفاء إليكم بأنهم زعموا أنه

#### (ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواً) عليهم

#### (لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمْتِينَ سَبِيلٌ)

\*\*\*الاميين:العرب

أي: ليس عليهم إثم في عدم أداء أموالهم إليهم،

لأنهم بزعمهم الفاسد ورأيهم الكاسد قد احتقروهم غاية الاحتقار،

ورأوا أنفسهم في غاية العظمة،

وهم الأذلاء الأحقرون، فلم يجعلوا للأميين حرمة، وأجازوا ذلك،

#### فجمـــعوا بيـــن:-

1-أكـــل الحرام

2-واعتقـــاد حله

وكان هذا كذبا على الله،

لأن العالم الذي يحلل الأشياء المحرمة قد كان عند الناس معلوم أنه يخبر عن حكم الله ليس يخبر عن نفسه، وذلك هو الكذب،

فلهذا قال (وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)

وهذا أعظم إثما من القول على الله بلا علم، ثم رد عليهم زعمهم الفاسد.

#### فقال (بَلِين)

أي: ليس الأمر كما تزعمون أنه ليس عليكم في الأميين حرج،

بل عليكم في ذلك أعظم الحرج وأشد الإثم.

#### (مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ - )

\*الميسر: بما عاهد الله عليه من أداء الأمانة والإيمان به وبرسله والتزم هديه وشرعه،

-والعهد يشمل العهد الذي بين العبد وبين ربه،

وهو جميع ما أوجبه الله على العبد من حقه،

ويشمل العهد الذي بينه وبين العباد،

#### (وَأَتَّفَىٰ)

والتقوى تكون في هذا الموضع،

ترجع إلى اتقاء المعاصي التي بين العبد وبين ربه، وبينه وبين الخلق، -فمن كان كذلك فإنه من المتقين الذين يحبهم الله تعالى،

[سواء كانوا من الأمييـــن أو غيرهم]

فمن قال ليس علينا في الأميين سبيل، فلم يوف بعهده ولم يتق الله، فلم يكن ممن يحبه الله، بل ممن يبغضه الله،

#### Oوإذا كان الأميون قد عُرفوا :-

1-بـــوفاء العهود

2-وبتقـــوى الله

3-وعدم التجريع على الأموال المحترمة،

#### (فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ)

كانوا هم المحبوبين الله، المتقين الذين أعدت لهم الجنة،

وكانوا أفضل خلق الله وأجلهم،

بخلاف الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، فإنهم داخلون في قوله:

#### ( إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا)

\*\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح البخاري

2356 - عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيِّ اللّهُ قَالَ:

«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمين يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِم، هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهُ غَضْبَانُ»

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:

{إِنَّ النَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران:77] الآية،

فَجَاءَ الأَشْعَثُ، فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآَحْمَٰنِ فِي أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآَيةُ، كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي،

فَقَالَ لِي: «شُهُودَكَ»، قُلْتُ: مَا لِي شُهُودٌ،

قَالَ: ﴿فَيَمينُهُ»،

#### ( إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ)

-ويدخل في ذلك كل من أخذ شيئا من الدنيا في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق عباده،

#### (وَأَيْمَنبِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا)

وكذلك من حلف على يمين يقتطع بها مال معصوم فهو داخل في هذه الآية،

فهؤلاء (أُولَتِيكَ لا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ)

أي: لا نصيب لهم من الخير

#### (وَلَا يُحَلِّمُهُمُ ٱللهُ)

يوم القيامة غضبا عليهم وسخطا، لتقديمهم هوى أنفسهم على رضا ربهم \*\*\*لَا يُكَلِّمُهُمْ كَلَامَ لُطْفِ بِهِمْ،

<sup>(</sup>على يمين) على متعلق يمين وهو المحلوف عليه.

<sup>(</sup>يقتطع بها) يأخذ قطعة بسبب يمينه.

<sup>(</sup>هو عليها فاجر) كاذب في الإقدام عليها.

<sup>(</sup>یشترون) یستبدلون.

<sup>(</sup>بعهد الله) ما عاهدهم الله عليه من الصدق والوفاء والأمانة وغير ذلك.

رب هنا قليلا) عرضا حقيرا من أعراض الدنيا.

<sup>(</sup>خلاق) نصيب. (يزكيهم) يطهرهم ويثني عليهم]

#### (وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ)

\*\*\* وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الرَّحْمَةِ "

(وَلَايُزَكِيهِم ) أي: يطهرهم من ذنوبهم، ولا يزيل عيوبهم

#### (وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيثُر)

أي: موجع للقلوب والأبدان، وهو عذاب:-

1- السخط

2-والحجاب،

3-وعذاب جهنم، نسأل الله العافية.

\*\*\*صحيح البخاري

4549 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلْا:

«مَنْ جَلَفَ مَينَ صَبْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئِ مُسْلِم،

لَقِيَ اللَّهَ ۗ وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ»

فَأَنْزَلَ الله تَصْدِيقَ ذَلِكَ:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا، أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَى آخِر الآيَةِ،

قَالَ: فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ،

وَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبِيْدِ الرَّحْمَنِ؟

قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي،

قَالَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ: «بَيِّنَتُكَ أَوْ هَمِينُهُ»

فَقُلْتُ: إِذًا يَحْلِفَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مَينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ» وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ» ش (مِين صبر) أي مينا ألزم بها وحبس بسببها]

-----

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَغَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِرَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ مَاكَانَ لِبَشَرِآن يُؤْتِيهُ اللَّهُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّكِنِيَّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ الله وَلايَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَتَهِكَةَ وَالنَّبِيتِنَ أَرْبَأَبُّا أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّرَ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُّصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ وَ قَالَ ءَأَقُرَرُتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوٓا أَقْرَرُنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ اللهُ فَمَن تَوَلَّى بَمَّدَ ذَالِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَلسِقُوك الله أَفَعَنَدُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعًا وَكُرُهُا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللهُ

#### وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِأَلْكِئُكِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَكِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَكِ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

#### (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ)

يخبر تعالى أن من أهل الكتاب فريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب،

أي: يميلونه ويحرفونه عن المقصود به،

وذلك أن المقصود من الكتاب حفظ ألفاظه وعدم تغييرها،

وفهم المراد منها وإفهامه،

وهؤلاء عكسوا القضية وأفهموا غير المراد من الكتاب،

[إما تعريضا وإما تصريحا]،

فالتعريض في قوله (لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ)

أي: يلوون ألسنتهم ويوهمونكم أنه هو المراد من كتاب الله،

وليس هو المراد،

والتصريح في قولهم:

## (وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ )

وهذا أعظم جرما ممن يقول على الله بلا علم،

#### (وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)

⊙هؤلاء يقولون على الله الكذب فيجمعون بين: –

1-نف\_\_\_\_ المعنى الحق،

2-وإثبات المعنى الباطل،

3-وتنزيل اللفظ الدال على الحق على المعنى الفاسد، مع علمهم بذلك.

مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَ اذَا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّكِنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِئنَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿ ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُوا الْلَهَ عِكَةَ وَالنَّيِيَّى اَرْبَابًا

#### أَيَا أُمِرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسلِمُونَ

\*\*\*مَا يَنْبَغِي لِبَشَرِ آتَاهُ اللَّهُ الْكِتَابَ والحُكْم وَالنُّبُوَّةَ أَنْ يَقُولَ لِلنَّاسِ: اعْبُدُونِي مِنْ دُونَ اللَّهِ.

أَيْ: مَعَ اللَّهُ، فَإِذَا كَانَ هَذَا لَا يَصْلُحُ لِنَبِيٍّ وَلَا لِمُرْسَلٍ، فَلِأَنْ لَا يَصْلُحُ لِنَبِيٍّ وَلَا لِمُرْسَلٍ، فَلِأَنْ لَا يَصْلُحَ لِأَحَدِ مِنَ النَّاسِ غَيْرَهُمْ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى؛ وَلِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ:-

لَا يَنْبَغِي هَذَا لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ بِعِبَادَتِهِ. قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ الْقَوْمَ كَانَ يَعْبُدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا -يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ-كَانُوا يَتعبَّدون لِأَحْبَارِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿ التَّخَاذُوٓ الْمُحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ الرَّبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مُرْدَى مُ وَمُ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْدَى مَ وَمَ الْمُروّ اللَّهِ لِيَعْبُدُوۤ اللَّهَا وَحِدًا اللهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْلِي الللللْلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْلِمُ اللللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللْلْمُ اللْلِمُ اللللللْلِمُ اللللللْلِمُ اللللْلِمُ الللْلِمُ اللللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلْلِمُ الللْلِمُ اللللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللْلِلْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللْ

لَّا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ سُبُحَننَهُ، عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴾ التوبة: ٣١

\*\*\*سنن الترمذي ت شاكر

3095 - عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ،

قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَلِإِ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ.

فَقَالَ: «يَا عَدِيًّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الوَثَنَ»،

وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ:

{ اَتَّخَاذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ } [التوبة: 31]،

قَالَ: «أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ،

وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوهُ»

-----

\*\*\*فَالْجَهَلَةُ مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ وَمَشَايِخِ الضَّلَالِ يَدْخُلُونَ فِي هَذَا الذَّمِّ وَالتَّوْبِيخِ، بِخِلَافِ الرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، فَإِنَّا يَأْمُرُونَ مِا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَبَلَّغَتْهُمْ إِيَّاهُ رُسُلُهُ الْكِرَامُ.

\*\*\* إِنَّا يَنْهَوْنهم عَمَّا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَبَلَّغَتْهُمْ إِيَّاهُ رُسُلُهُ الْكِرَامُ. فَالرُّسُلُ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجمعينَ، هُمُ السُّفَرَاءُ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ فِي أَدَاءِ مَا حَمَلُوهُ مِنَ الرِّسَالَةِ وَإِبْلَاغِ

فَقَامُوا بِذَلِكَ أَتَمَّ قِيَامٍ، وَنَصَحُوا الْخَلْقَ، وَبَلَّغُوهُمُ الْحَقَّ.

-وهذه الآية نزلت ردا لمن قال من أهل الكتاب للنبي الله المرهم بالإيمان به ودعاهم إلى طاعته: -أتريد يا محمد أن نعبدك مع الله،

#### فقوله ( مَاكَانَ لِبَشَي)

أي: يمتنع ويستحيل على بشر مَنَّ الله عليه بإنزال الكتاب

وتعليمه ما لم يكن يعلم وإرساله للخلق

#### (ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ

فهذا من أمحل المحال صدوره من أحد من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة

والسلام، لأن هذا أقبح الأوامر على الإطلاق،

والأنبياء أكمل الخلق على الإطلاق،

فأوامرهم تكون مناسبة لأحوالهم،

فلا يأمرون إلا بمعالي الأمور وهم أعظم الناس نهيا عن الأمور القبيحة،

فلهذا قال (وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعُلِّمُونَ ٱلْكِئلَبَ)

أي: ولكن يأمرهم بأن يكونوا ربانيين،

أي: علماء حكماء حلماء معلمين للناس ومربيهم، بصغار العلم قبل كباره، عاملين بذلك،

فهم يأمرون[بالعلم والعمل والتعليم]التي هي مدار السعادة،

وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل،

والباء في قوله ( بما كنتم تعلمون ) إلخ، باء السببية،

أي: بسبب تعليمكم لغيركم المتضمن لعلمكم ودرسكم لكتاب الله وسنة نبيه، التي بدرسها يرسخ العلم ويبقى، تكونون ربانيين.

(وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ)

\*\*\* تحفظون ألفاظه.

( وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُوا الْلَكَيْكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَأَبُّا)

وهذا تعميم بعد تخصيص، أي: لا يأمركم بعبادة نفسه

ولا بعبادة أحد من الخلق من الملائكة والنبيين وغيرهم

(أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ)

هذا ما لا يكون ولا يتصور أن يصدر من أحد مَنَّ الله عليه بالنبوة،

فمن قدح في أحد منهم بشيء من ذلك فقد ارتكب إثما عظيما وكفرا وخيما.

# وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى النَّبِيِّنَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبُووَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ فَقَالَ ءَاَقَرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيْ قَالُواْ أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّنِهِدِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَن تَوَلَّى بَمَّدَ ذَلِكَ إِصْرِيْ قَالُواْ أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّنِهِدِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَن تَوَلَّى بَمَّدَ ذَلِكَ إِصْرِيْ قَالُواْ أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّنِهِدِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَن تَوَلَّى بَمَّدَ ذَلِكَ فَلَا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم أَنْفَاسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مَا لَفَاسِقُونَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم المؤكد بسبب ما أعطاهم من:-1

2-والحكــــمة الفاصلة بين الحق و الباطل والهدى والضلال،

إنه إن بعث الله رسولا مصدقا لما معهم أن يؤمنوا به ويصدقوه ويأخذوا ذلك على أممهم،

Oفالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أوجب الله عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض، ويصدق بعضهم بعضا لأن جميع ما عندهم هو من عند الله،

وكل ما من عند الله يجب التصديق به والإيمان،

فهم كالشيء الواحد،

فعلى هذا قد علم أن محمدا رضي علاهو خاتمهم،

Oفكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به واتباعه ونصرته، وكان هو إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم،

نهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره،

وأنه أفضل الأنبياء وسيدهم واللها قررهم تعالى

#### (وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِقَىٰ)

\*\*\*يعني عهدي أي ميثاقي الشديد

(قَالُوا أَقْرَرُناً) أي: قبلنا ما أمرتنا به على الرأس والعين

(قَالَ ) الله لهم:

(فَأَشَهَدُوا ) على أنفسكم وعلى أممكم بذلك،

قال (وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿ اللهِ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ

العهد والميثاق المؤكد بالشهادة من الله ومن رسله

#### (فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَكسِقُوك)

فعلى هذا كل من ادعى أنه من أتباع الأنبياء كاليهود والنصارى ومن تبعهم، فقد تولوا عن هذا الميثاق الغليظ،

واستحقوا الفسق الموجب للخلود في النار إن لم يؤمنوا بمحمد الله عنه الله عنه الله عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: \*\*\*قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا أُخِذَ عَلَيْهِ الْمِيثَاقُ،

لَنْ بَعَثْ محمدًا وَهُوَ حَيّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ، وَأَمَرُهُ أَمَّتِه:-

لَئِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ ﴾ ﴿ وَهُمْ أَحْيَاءٌ ليؤمِنُنَّ بِهِ ولينصرُنَّهِ.

\*\*\*وقاِل طاووس:-

أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ أَنْ يَصْدُقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. وَهَذَا لَا يُضَادُّ مَا قَالَهُ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا يَنْفِيهِ، بَلْ يَسْتَلْزِمُهُ وَيَقْتَضِيهِ.

(أَفَكَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا

#### وكرها وإليه يرجعوك)

أي: أيطلب الطالبون ويرغب الراغبون في غير دين الله؟ لا يحسن هذا ولا يليق، لأنه لا أحسن دينا من دين الله

#### (وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعًا وَكَرْهَا)

أي: الخلق كلهم منقادون بتسخيره مستسلمون له :-

[-4وعا واختيارا، [-4]وهم المؤمنون المسلمون المنقادون لعبادة ربهم

2- وكرها [وهم سائر الخلق، حتى الكافرون ]

مستسلمون لقضائه وقدره لا خروج لهم عنه،

ولا امتناع لهم منه،

\*\*\*كقوله

<sup>﴿</sup> وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴾

<sup>\*\*\*</sup>فَالْمُؤْمِنُ مُسْتَسْلِمٌ بِقَلْبِهِ وَقَالَبِهِ لِلَّهِ، وَالْكَافِرُ مُسْتَسْلِمٌ لِلَّهِ كُرَّهَا،

فَإِنَّهُ تَحْتَ التَّسْخِيرِ وَالْقَهْرِ وَالسُّلْطَانِ الْعَظِيمِ، الَّذِي لَا يُخَالِفُ وَلَا يُمَانِعُ.

#### (وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ )

وإليه مرجع الخلائق كلها، فيحكم بينهم ويجازيهم

بحكمه الدائر بين :-[الفضل والعدل].

قُلْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَمْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّيِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِم دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنهُمْ وَشَهِدُوٓا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبِيِّنَثُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ اللهِ أَوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنكَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ اللهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُم ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ أَذْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلظَّمَالُونَ آلُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ وَٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِدِّهُ أُولَكِيكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَصْرِينَ اللهُ

قُلْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلنَّبِيثُونَ مِن دَيِهِمْ لَا نُفَرِّقُ وَيَعْقُوبَ وَٱلنَّبِيثُونَ مِن دَيِهِمْ لَا نُفَرِقُ وَيَعْفُ وَالنَّبِيثُونَ مِن دَيِهِمْ لَا نُفَرِقُ لَهُ مُسْلِمُونَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

تقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة،

\*\*\*{قُلْ ءَامَنَا بِأَلَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا} يَعْنِي: الْقُرْآنَ

{وَمَا أَنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ} أَيْ: مِنَ الصُّحُفِ وَالْوَحْي:

#### ﴿ وَٱلْأَسْبَاطِ }

وَهُمْ بُطُونُ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمُتَشَعِّبَةُ مِنْ أَوْلَادِ إِسْرَائِيلَ -هُوَ يَعْقُوبُ-[الِاثْنَيْ عَشَرَ].

﴿ وَمَا ٓ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ } يَعْنِي: بِذَلِكَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ

#### ﴿ وَٱلنَّبِيثُونَ مِن زَّبِّهِم }

وَهَذَا يَعُم جميعَ الْأَنْبِيَاءِ جُمْلَةً

{لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آَكَدِ مِنْهُمٍّ} يَعْنِي: بَلْ نُؤْمِنُ بِجَمِيعِهِمْ

#### (وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ }

فَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُؤْمِنُونَ بِكُلِّ نَبِيٍّ أُرْسِلَ،

وَبِكُلِّ كِتَابٍ أُنْزِلَ، لَا يَكْفُرُونَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بَلْ هُمْ مُصَدِّقون هِمَا أُنْزِلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَبِكُلِّ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ. ثم قال تعالى.

#### ( وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَىمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ

\*\*\*من سلك طريقا سوي ما شرعه الله فلن يقبل منه

\*\*\*صحيح البخاري

2697 -عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ وَمَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدُّ»

أي: من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده،

فعمله مردود غير مقبول، ﷺ

[لأن دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله، إخلاصا وانقيادا لرسله] • فما لم يأت به العبد لم يأت بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه،

## (كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ اللَّيِّنَاتُ )

-هذا من باب الاستبعاد،

أي: من الأمر البعيد أن يهدي الله قوما اختاروا الكفر والضلال بعدما:-

1- آمنـــوا

2-وشهدوا أن الرسول حق بما جاءهم به من الآيات البينات والبراهين القاطعات

#### (وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ)

• فهؤلاء ظلموا وتركوا الحق بعدما عرفوه،

واتبعوا الباطل مع علمهم ببطلانه ظلما وبغيا واتباعا لأهوائهم،

فهؤلاء لا يُوَفقون للهداية،

كلأن الذي يُرجى أن يهتدي هو الذي:−

1-لم يعـــرف الحق

2-وهو حريص على التماسه،

[فهذا بالحري أن ييسر الله له أسباب الهداية ويصونه من أسباب الغواية.]

#### ( أُوْلَتِهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَكَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ)

\*الميسر:أولئك الظالمون جزاؤهم أنّ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، [فهم مطرودون من رحمة الله]

#### ( خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ)

أي: لا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا لحظة، لا بإزالته أو إزالة بعض شدته،

#### (وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ )

﴿ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا آخُرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ أَ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ ﴾ فاطر: ٣٧ ( أَ) فلو كان فيهم خير لوجد، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه.

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللهَ اللّهِ يَكَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱلْذَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئَيْكَ هُمُ ٱلطَّكَ ٱلُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الطَّكَ الُّونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن كَفَرُواْ وَمَا تُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْ اللّهُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ اللّهُ اللّهُ مِن نَصِرِينَ اللهُ اللّهُ مِن نَصِرِينَ اللهُ اللّهُ مِن نَصِرِينَ الله اللهُ اللهُ مِن نَصِرِينَ الله اللهُ اللهُ مَن نَصِرِينَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ مِن نَصِرِينَ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

\*\*\* وَهَذَا مِنْ لُطْفِهِ وَبِرِّهِ ورَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَعَائِدَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ:- أَنَّهُ مَنْ تَابَ إِلَيْهِ تَابَ عَلَيْهِ.

التفسير الميسر :أو لم مُنْهلكم في الحياة قَدْرًا وافيًا من العُمُر، يتعظ فيه من اتعظ

#### ( إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ)

يخبر تعالى أن من كفر بعد إيمانه،

#### (ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفُرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ)

الله عنه ازداد كفورد الله كسفرد -

1-بتماديه في الغــــي والضلال،

2-واستمراره على ترك الرشد والهدى،

أنه لا تقبل توبتهم،

أي: لا يوفقون لتوبة تقبل بل يمدهم الله في طغيانهم يعمهون، قال تعالى

﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِّكَ تَهُمْ وَأَبْصَكَرَهُمْ كَمَالَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ ۗ أَوَّلَ مَنَّ وَوَنَذَرُهُمْ فِي طُغَينِهِمْ

يَعْمَهُونَ ﴾ الأنعام: ١١٠

فالسيئات ينتج بعضها بعضا،

#### ♦ وخصــوصا لمن:-

1- أقـــدم على الكفر العظيم

2-وتـــرك الصراط المستقيم،

#### ☆ وقـــــد:-

1-قــامت عليه الحجة

2-ووضــــح الله له الآيات والبراهين،

🛱 فهذا هو الذي سعى في قطع أسباب رحمة ربه عنه،

وهو الذي سد على نفسه باب التوبة، ولهذا حصر الضلال في هذا الصنف،

فقال (وَأُولَكَيْكَ هُمُ ٱلطَّمَآ الْوَنَ )

♦ وأي: ضلال أعظم من ضلال من ترك الطريق عن بصيرة،

( إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ ٱفْتَدَىٰ بِلِهِ }

وهؤلاء الكفرة إذا استمروا على كفرهم إلى الممات تعين هلاكهم وشقاؤهم الأبدي، ولم ينفعهم شيء،

Oفلو أنفق أحدهم ملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب الله ما نفعه ذلك،

(أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ)

ل لا يزالون في العذاب الأليم،

(وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ)

[لا شافع لهم ولا ناصر ولا مغيث ولا مجير]

ينقذهم من عذاب الله فأيسوا من كل خير،

وجزموا على الخلود الدائم في العقاب والسخط، فعياذا بالله من حالهم.

\*\*\*صحیح مسلم

214 عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ جُدْعَانَ

كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟

قَالَ: "َ لَا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا:-

[رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ]

\*\*\*كقوله

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوَ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَكُهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ-

مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُ مَ وَلَكُمْ عَذَابٌ ٱلِيمُ ﴿ المائدة: ٣٦

\*\*\*صحیح مسلم

2805 عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ:

" يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا: -

لَوْ كَانَتْ لَكَ الدُّنْيَا وَمَا فِيلَهَا، أَكُنْتَ مُفْتَدِيَّا بِهَا؟

فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ:- اللَّهُ لَد يُهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّا

[أَنْ لَا تُشْــــِكَ ]-

أحْسِ بُهُ قَالَ: -[وَلَا أُدْخلَكَ النَّارَ]-

رود التحديد السَّرْكَ " فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ "